

المَمْلَقِ بَالْجَرَبِيَّ النَّيْعُ وَنَهُا الْمُعَامَعَة الاسلامِية المدينة المنزرة الْمُحَدِّلُولُ الْعَالِمِيُّ الْمُعَادُولُولُولِ الْعَالِمِيُّ الْمُعَادُولُولُولِ الْعَالِمِيُّ الْعُلُولِ اللَّهِ الْمُعَادُولُولُولِ اللَّهِ الْعُلَامِ اللَّهِ اللَّهِ

فى الكِتَاب والسَّنة النبوية في الكِتَاب والسَّنة النبوية

للدكت و محص الركوك أن بن محكى الرفح إلمى ويست شعبة العقيدة بالدراهات العليا بالجامعة

> الطبعة الأولجب ١٤٠٨ ه

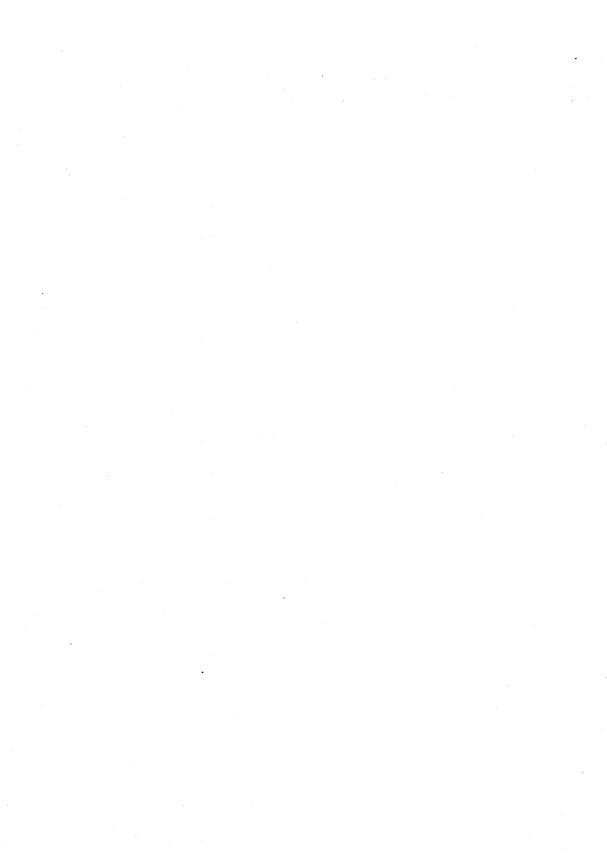

الرج المحالة ا

(فَلَا وَرَّيُكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّبُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْهُم ثُم لَا يَجِدُ وا فِلْنِفُسِمِ حَرَّجًا مِمَا قَضْيتَ وَلِيَسَامِوا تسليمًا) سُورة النساء بَهِ (١٠)

to a given





#### مقدمـــة

الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، وعطائه الذي لا يستقصى، أحمده كما ينبغي لجلاله، وكريم عطائه، وعظيم سلطانه، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه المصطفى وآله وصحبه

أما بعد : فلم كانت معرفة الله تعالى أول ما يجب على الإنسان في دينه ، وكانت هذه المعرفة - لا تتم على الوجه الأكمل - إلا بمعرفة أسمائه وصفات وأفعال ، والإيمان بتلك الأسماء والصفات والأفعال ، وإقرارها ، إذ بها تعرف الله إلى عباده سبحانه .

وعلى الرغم من هذا كله قد تعرض باب الأسهاء والصفات لعواصف شديدة هُوج منذ زمن طويل فنقلت تلك العواصف أشياء كثيرة من أماكنها، وألقت بها في غير مواضعها، فتغيرت بسبب ذلك مفاهيم عديدة، فالتبست مسائل هذا الباب على كثير من الناس حتى عجز أغلب طلاب العلم عن التمييز؛ بين الحق والباطل. فربها انعكس عليهم الأمر فرأوا الحق باطلا، والباطل حقا، مع العلم أن معرفة الله التي لا تتم إلا بمعرفة أسهائه وصفاته، هي زبدة دعوة الرسل، وخلاصتها، وعندها تلتقى جميعها مع اختلاف مناهجها وشرائعها لأن جميع الرسل إنها أرسلوا ليعرفوا الناس ربهم وخالقهم فيعبدوه في ضوء تلك المعرفة؛ فلها كان باب الأسهاء والصفات بهذه المثابة، ولم هذه المكانة وقد تعرض مع ذلك للعواصف التي وصفتها، ووصفت آثارها - جعلت موضوع رسالتي لنيل درجة (الدكتوراه) إن شاء ووصفت آثارها - جعلت موضوع رسالتي لنيل درجة (الدكتوراه) إن شاء الله - معالجة مباحث هذا الباب، بعنوان: (الصفات الإلهية في الكتاب

والسنة النبوية في ضوء التنزيه والإثبات) نعم هذا هو السبب الذي من أجله اخترت هذا الموضوع لأني تأكدت أن مسائل هذا الباب لم تكن محل عناية ودراسة اليوم - كما يجب - وأن العقيدة السلفية صار يجهلها كثير من شبابنا ويتصورونها بغير صورتها. ليست العقيدة السلفية (التفويض المطلق) كما يظن كثير منهم، وليست هي تلك الحيرة التي يسمونها (الوقوف) كما يظن البعض الآخر؛ بل هي شيء آخر وراء ذلك كله. ولكنها سهلة وواضحة كل الحوضوح إذا فهمت على حقيقتها ؛ إذ ليس فيها أدنى غموض وهي بريئة من التعقيد والتفلسف .

وهي أن يفهم التالي لكتاب الله معانى نصوص الصفات التي تصف الله تعالى بأنه سميع بصير مشلا، ويثبتها على ظاهرهما كما يليق بالله، ويثبتها على ظاهرهما كما يليق بالله، ويثبت له كلاما حقيقيا يسمع، ووجها كريها يرى يوم القيامة ويدين مبسوطتين، إلى آخر الصفات التي سوف تمر بنا في هذه الرسالة، يثبتها، ولا يؤولها؛ فيحرفها بالتأويل (مفوضا) إلى الله عز وجل حقيقتها وكيفيتها؛ كيلا يتوهم أن حقيقة سمعه وبصره كحقيقة سمع المخلوق وبصره، ولئلا يتوهم أن إثبات الكلام الحقيقى له سبحانه يلزم منه إثبات مخارج الحروف المعتادة كاللسان والشفتين. ولئلا يظن أيضا أن إثبات الوجه والقدم واليدين مثلا يعنى إثبات الجوارح له سبحانه كل ذلك غير وارد، لأن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، كما أن لوازم ذوات المخلوق لم تلزم ذاته سبحانه إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق \_ «ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير» (۱).

بل الواجب إثبات هذه الصفات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل

<sup>(</sup>١) سورة الشوري (١١) .

دون تمثیل، أو تشبیه لأنه تعالى له ید حقیقیة یأخذ بها، ویقبض، ویعطي، ویطوی، ویطوی به السماوات کما یلیق به سبحانه.

وفي ضوء هذا الشرح والبيان لعقيدة السلف بالاختصار يلزم كل من يريد أن يفهم هذه العقيدة أن يفرق بين التفويضين اللذين سبق أن أشرنا إليهما .

أحدهما: تفويض المعنى والحقيقة والكيفية معا بحيث يكون حظ التالى لكتاب الله مجرد سرد النصوص دون فهم لمعانيها بالنسبة لنصوص الصفات، وهو الذي سميناه - فيها تقدم - التفويض المطلق. فنسبة هذا التفويض إلى السلف خطأ، ومنشأ هذا الخطأ أن هذه العقيدة ليست محل عناية ودراسة - كها قلت - وإنها يتحدث الناس عنها حديثا عابرا وعاديا لا مصدرله، فيقول القائل: إن السلف الصالح لا يفهمون معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات، ثم تتناقل الناس هذا النوع من الثناء الصفات المعنى ذلك أن عقيدة السلف لا يتصورها كثير من الناس في الوقت الحاضر، وهذا مما يشغل بال المصلحين المهتمين بشئون المسلمين، الوقت الحاضر، وهذا مما يشغل بال المصلحين المهتمين بشئون المسلمين، ويحزنهم كثيرا، لأن جهل المرء ما يعتقده نحوربه وخالقه ومعبوده ليس بالأمر الهين، بل هو من الخطورة بمكان.

أما النوع الثاني من التفويض: فهو تفويض الحقيقة والكيفية مع فهم معاني النصوص وتدبرها وتعقلها، وهذا ما يدين الله به السلف قديها وحديثا فَلْيُفْهَمْ جيدا، لنفرق بين التفويضين، ولبيان هذه الحقيقة لابد من عرض العقيدة السلفية كها فهمها السلف الذين نزل فيهم القرآن بلغتهم. وبجانب ذلك لابد من عرض ما يقابلها من الآراء المحدثة المخالفة لأن الأشياء تعرف بأضدادها، كها تعرف بنظائرها \_ كها يقولون \_ هذه هي الغاية التي نسعى إليها ونريد \_ تحقيقها من وراء هذا البحث بإذن الله. وهي تتلخص في نقطتين اثنتين:

1) عرض العقيدة السلفية على حقيقتها كما فهمها السلف، لذا استخدمنا هذا المنهج التاريخي الاصطلاحي .

٢) عرض الآراء المخالفة لها لأجل المقارنة من باب معرفة محاسن الأشياء بأضدادها فكان المنهج المقارن هو وسيلتي في هذا المعنى .

ثم إننى حاولت في عرضها أن أجعل الصفات الخبرية وصفات الأفعال التي اختلف فيها السلف والخلف كثيرا نقطة ارتكاز للبحث في موضوعات الرسالة مع عدم إهمال بقية الصفات.

وقد حرصت هذا الحرص للأمور الآتية مستعينا بالله وحده:

الأمر الأول: هورجاء أن ينفع الله بها سجلت في هذه الرسالة من المسائل والمناقشات لتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة طلبة العلم الذين قد يحتاجون إلى مثل هذه البضاعة المتواضعة، وهم الذين نخاف عليهم من التأثر بذلك الخلط بين منهج السلف ومنهج أهل التفويض والوقوف والحيرة.

الأمر الثاني: الرغبة الشديدة في المساهمة في تخفيف حدة الخلاف بين الفريقين: السلف والخلف المعاصرين ببيان منهج السلف على حقيقته في باب الأسهاء والصفات عامة؛ وفي الصفات المختلف فيها خاصة؛ لأن منهج السلف أصبح مجهولاً لدى كثير من شبابنا كها قلت، ولأن القضاء على الخلاف؛ أو تخفيفه إنها يكون بعد توفيق الله وعونه ببيان الحقائق بأسلوب صريح وواضح، وذكر المحاسن والمثالب للطرفين، وتنوير الناس في أمرهم في ضوء الواقع، ولقصد النصح والإصلاح والتصحيح.

الأمر الثالث: المساهمة - بالمستطاع - في نشر التراث السلفي الذي خلفه لنا أولئك الرجال الذين صدقت عزائمهم، وخلصت نياتهم في خدمة هذا الدين. فخلفوا لنا تراثا عظيما تجب المحافظة عليه، ونشره بين الناس، ورَدِّ الشبه عنه بكل ما نملك من أساليب ووسائل، هنا يحس المرء بالتقصير

العام نحو هذا التراث ولكن ليس هذا محل الحديث عنه فلندعه جانبا.

هذا هوسر اتجاهي إلى هذا الموضوع الذي بين أيدينا كما قلت، إذ تتبعت نصوص الصفات في الكتاب والسنة فحاولت فهمها، كما فهمها السلف الصالح مستنيرا بآثارهم وتفاسيرهم، ثم عرضتها جاعلا الأدلة النقلية هي الأساس في الاستدلال مع عدم إهدار الأدلة العقلية، هذه طريقتي التي سلكتها في عملي ومنهجي الذي سرت عليه بتوفيق الله.

فشملت محتوياتها مدخلًا للبحث، وسبعة أبواب، وخاتمة .

أما المدخل فقد اشتمل على تسعة مباحث، وتشتمل بعض المباحث على فصول وفقرات

فتناولت في المبحث الأول بيان معنى السنة لغة واصطلاحا مع سوق الأدلة اللغوية والشواهد كها تحدثت في المبحثين الثاني والثالث عن مسألتى حجية القرآن والسنة في باب العقيدة، وحجية أخبار الآحاد في إثبات الصفات، ثم تعرضت بالمناسبة في المبحث الرابع لإبطال شبه الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن دون السنة في باب العقيدة وغيره. وبينت بطلان زعمهم عقلا وشرعا، ثم تحدثت في المبحث الخامس عن منهج السلف في إثبات صفات الله تعالى واستعالهم الأدلة النقلية والعقلية في ذلك، وذكرت القواعد التي ينبنى عليها منهجهم. القاعدة الأولى: تقديم النقل على العقل، وقد تحدثت عن هذه القاعدة بإسهاب، القاعدة الثانية: رفض التأويل في باب الأسهاء والصفات خشية القول على الله بغير علم، وحذرا التأويل في باب الأسهاء والصفات خشية القول على الله بغير علم، وحذرا التفريق بين الكتاب والسنة، لأنها وحيان من عند الله على تفصيل مذكور في صلب الرسالة.

ثم انتقلت إلى المبحث السادس لأتحدث عن مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة. ثم تحدثت في الفقرات التي بعدها عن مفهوم

الإلهية لغة واصطلاحا، ثم تكلمت عن معنى الصفة والنعت لغة واصطلاحا، والفرق بينها، ثم تحدثت عن مفهوم الذات في القرآن، ومفهوم الذات في السنة النبوية.

ثم انتقلت إلى المبحث السابع فتحدثت فيه عن بعض كبار أئمة المسلمين الذين دافعوا عن منهج السلف، وجددوا للناس دينهم وعقيدتهم، وذكرت نهاذج من كلامهم، وهم:

- ـ الإمام أحمد بن حنبل .
- \_ والإمام البخـــاري .
- \_ والإمام تقي الدين أحمد بن تيمية .
- والإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي الذي تحدثت عن آثار دعوته في العالم المعاصر، واستمراريتها .

ثم انتقلت إلى المبحث الشامن، فناقشت فيه المعتزلة والأشاعرة في موقفهم من نصوص الصفات، وأما في المبحث التاسع فقد تحدثت عن أسباب انتشار العقيدة الأشعرية على الرغم من رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري عنها. ثم تحدثت عن توبة كبار شيوخ الأشاعرة الذين رجعوا إلى منهج السلف في آخر المطاف بعد أن قضوا جلَّ حياتهم في علم الكلام، وذكرت منهم أبا الحسن الأشعري والجويني الأب والجويني الابن، والشهرستاني والفخر الرازي، والغزالي رحمهم الله.

ثم انتهيت إلى الأبواب الرئيسية في الرسالة، فتناولت في الباب الأول: الأسهاء الحسنى، والصفات العلى بالحديث بإسهاب مبينا الفرق بين الصفات والأسهاء؛ وتلازمها. ثم تحدثت عن أنواع الصفات عند السلف والخلف في أربع فقرات في الباب الثاني. تحدثت في الفقرة الأولى

عن الصفات السلبية، وفي الفقرة الثانية عن الصفات الثبوتية، وتناولت في الفقرتين الثالثة والرابعة صفات الذات؛ وصفات الأفعال.

وأما في الفصل الأول من هذا الباب فقد تحدثت عن الصفات الشرعية العقلية، والصفات الخبرية، وفي الفصل الثاني تكلمت على مسألة التجدد في الصفات والأفعال، ثم تناولت في الفصل الثالث بيان معانى الصفات الخبرية، وصفات الأفعال عند السلف والخلف بالجملة. وفي الفصل الرابع تحدثت عن معانيها بالتفصيل بعد أن أطلقت عليها: (الصفاتُ العشرون المختارةُ) تحدثت في فقرة (أ) عن صفات الأفعال، صفة صفة وهي اثنتا عشرة صفة \_ وفي الفقرة (ب) \_ تكلمت عن الصفات الخبرية وهي ثماني صفات، وتحدثت عن كل صفة على حدة. مستندا في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة، وقد بينت سبب اهتمامي بهذه الصفات المختارة هناك.

ثم انتقلت إلى الباب الثالث لأتناول بالبحث العلاقة بين الصفات والدات. وفي الباب الرابع تحدثت عن طبيعة علاقات الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني.

وأما في الباب الخامس فقد بينت في فقرة (أ) حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وفصلت القول في ذلك. وأما في فقرة (ب) فتحدثت عن حقيقة الإلحاد في الأسماء والصفات مع بيان أنواعه مدعما كل ما ذكرت بأدلة من الكتاب والسنة وذكر الأمثلة من الواقع المشاهد.

ثم تكلمت في الباب السادس عن خلاصة المقارنة بين موقف السلف وموقف الخلف من معاني الصفات بصفة عامة .

ثم انتقلت إلى الباب السابع فبينت فيه آثار الصفات الإلهية في النفس البشرية والكون .

ثم انتهيت إلى الخاتمة بتوفيق الله تعالى فسجلت فيها النتائج التي أسفر عنها البحث بتفصيل وإسهاب. هذا ما اشتملت عليه الرسالة من المباحث في أبوابها وفصولها.

فأرجو أن أكون قد وفقت في عرض محتوياتها كما وردت فيها .

وبعد، فلا يسلم - في الغالب الكثير - أي بحث من صعوبات تواجهه. ولكن من فضل الله علي وتوفيقه لم يصادف بحثى أي صعوبة هوما عرقلت سيره، أو أثرت في نتائجه، وكل الذي يمكن اعتباره صعوبة هوما صادف الباحث أحيانا من صعوبة العثور على بعض المراجع والمصادر لبعض النقاط والمسائل فشغل وقته بالتفكير والبحث عنها؛ في مظانها في المكتبات، ولاسيها بعض المصادر المخطوطة. ولكنني لم أضطر إلى شد الرحل من المدينة المنورة بحثا عنها خارج المدينة؛ بل استطعت - بتوفيق من البح التغلب على ذلك النوع من الصعوبة بتعاون من مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تلك المكتبة الحافلة بالمصادر المطبوعة والمخطوطة. وبعض المكتبات الأخرى في المدينة .

هكذا انتهيت من هذا العمل الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا ومقبولا لديه سبحانه، أحمده حمدا كثير اطيبا مباركا فيه، وأسأله المزيد من فضله، إنه خير مسئول وأكرم معط.

هذا. . . وإن كنت قد أصبت وقدمت ما يحقق الغرض المنشود من بحثي هذا فذلك من فضل الله وتوفيقه سبحانه وله الحمد والمنة وإن كانت الأخرى فمن زلات قلمي وتقصيري وما أكثر تقصيري وفأستغفر الله الغفور الرحيم .

وصلى الله وسلم وبارك على أفضل رسله، وصفوة أنبيائه محمد وآله وصحبه . . .





### المبُحَثالاوك

## مَعنَى السنة لغُنةً واصطلاحاً

#### السنة لغـة:

السنة، والسنن بمعنى واحد. يقال: استقام فلان على سنن واحد ويقال: امض على (سنن) أي على وجهك. وتنح عن (سنن) الطريق و (سننه) ثلاث لغات (السنة) السيرة(١).

(السنة): الطريقة قبيحة كانت أوحسنة، ومن ذلك قوله على: «من سن سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»(٢).

وسن الطريق سنها سنا سار عليها. وقال خالد بن عتبة :

فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها

وقال الأزهرى: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة. ولذلك قيل: فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. اهـ(٣).

والسنة من النبي على: إذا أطلقت في الشرع فإنها يراد بها (حكمه، وأمره، ونهيه) مما أمر به النبي على أو نهى عنه، أو ندب إليه قولا، وفعلا، مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال: أدلة الشرع: الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الجزء الرابع، ص ٢٠٥٩ رقم ١٠١٧، وأحمِد في الجزء الرابع ص ٣٥٧، ٣٥٨ من حديث جرير بن عبد الله .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس

ومن ذلك حديث في الموطأ: «إنى لأنسى أو أنسًى لأسنَّ»(١) أي إنها أدفع إلى النسيان لأسوق الناس بالهداية إلى الطريق المستقيم، وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوه إذا عرض لهم النسيان، ويجوز أن يكون من سننت الإبل إذا أحسنت رعْيتَهَا، والقيام عليها.

ومنه نزل المحصب، (ولم يسنّه) أي نُزولَ المحصب، أي لم يجعله سنة يعمل بها، وقد يفعل الشيء لسبب خاص فلا يعم غيره، وقد يفعل لمعنى ؛ فيزول ذلك المعنى ، ويبقى الفعل على حاله متبعا، كقصر الصلاة في السفر للخوف، ثم استمر القصر مع عدم الخوف، صدقة من الله على عباده، كما ورد في السنة .

ومن حديث ابن عباس: «رمل رسول الله على ولم يسنه» أي لم يسن فعله لكافة الأمة، ولكن لسبب خاص، وهو أن يُري المشركين قوة الصحابة، وهو مذهب ابن عباس، وأما غيره فيرى أن الرمل في طواف القدوم سنة باقية؛ وعليه العمل بين المسلمين.

ومن ذلك «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»(٢) يعنى المجوس في أخذ الجزية منهم، وقد ساق أبو السعادات (ابن الأثير) طائفة كبيرة من أمثلة هذا النوع، وقال الراغب: سنة النبي على طريقته التي كان يتحراها. وسنة الله عز وجل طريقة حكمه وطريقة طاعته، نحو قوله تعالى: ﴿سنة الله التي قد خلت من قبل﴾(٣)، ﴿ولن تجد لسنة الله تحويلا﴾(٤). وقوله تعالى: ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، ويستغفر وا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين﴾(٥).

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ بلاغاً، ج ١ ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، ج ١ ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر آية ٤٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف آية ٥٥.

وقال الزجاج: أي معاينة العذاب. وقال شُمَّر: (السنة في الأصل) سنة الطريق، وهي طريقة، سنها أوائل الناس؛ فصارت مسلكا لمن بعدهم (١).

ورجل مسنون الوجه ملمسه، وقيل: حسنه وسهله، وقيل: الذي في وجهه وأنفه طول. (والسنين) كأمير ما يسقط من الحجر إن حككته. اهـ. (٢)

### المعنى الاصطلحي:

يطلق جمهور علماء الحديث (السنة) على ما يقابل البدعة ، فيقولون : فلان على السنة إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به النبي على كما يقال : فلان على خلاف السنة ؛ أو فلان مخالف للسنة إذا كان مبتدعا ؛ وعاملا على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام .

يقول الإمام النووي رحمه الله: (السنة) سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصلها الطريقة، وتطلق سنته عليه الصلاة والسلام على الأحاديث المروية عنه عليه الهدر (٣)

هذا إطلاق من إطلاقات السنة عند المحدثين، وتطلق السنة على المندوب؛ وهو خلاف الواجب. قال الإمام النووى في تهذيب الأسماء واللغات: قال جماعة من أصحابنا في أصول الفقه: السنة، والمندوب والتطوع والنفل، والمرغب فيه، والمستحب، كلها بمعنى واحد، وهوما كان فعله راجحا على تركه، ولا إثم في تركه، يقال: سن رسول الله على تركه، ولا إثم في تركه، يقال: سن رسول الله على شرعه، وجعله شرعانا) اهر.

<sup>(</sup>١) تاج العروس .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسهاء واللغات، جـ ٢ ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، جـ ٢ ص ١٥٦.

هذا اصطلاح جمه ورالفقهاء على اختلاف مذاهبهم غالبا، وقد يتوسع في استعال السنة حتى تشمل فعل الخلفاء الراشدين المهديين، ويشهد لهذا قوله على: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى)(١). إلا أنها إذا أطلقت عند المحدثين تنصرف عالبا إلى أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأفعاله وتقريراته.

والسنة بهذا المعنى أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد ﷺ، وهي القسم الثاني .

فالسنة إذاً صنو القرآن، ومنزلة من عند الله (معنى)، ويشهد لما ذكرنا القرآن الكريم نفسه إذ يقول الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (٢) والآية - كما ترى - صريحة في أن كلام الرسول وحديثه فيما يبلغ عن الله من التشريع ليس حديثا عاديا ينطق به عليه الصلاة والسلام كما يشاء؛ ولكنه كلام ينطق به بوحي من الله، فأمره عليه الصلاة والسلام من أمر الله سبحانه، ونهيه من نهيه، وما أحله مثل ما حرمه الله، وهكذا، وأما القسم الأول من قسمي الوحى، فهو القرآن الكريم. وهومن عند الله لفظا ومعنى، لأنه كلامه الذي خاطب به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو المصدر الأول للعقيدة والشريعة والحجة القاطعة.

#### الفرق بينهمـــا :

الفرق بين القرآن والسنة واضح كما يظهر مما ذكرنا آنفا من حيثية

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد جـ ٤ ص ١٢٦، والدارمي جـ ١ ص ٤٤، وأبو داود جـ ٥ ص ١٤، والترمذي جـ ٥ ص ٤٤، والترمذي جـ ٥ ص ٤٤، وابن ماجـه جـ ١ ص ٣١، والحاكم جـ ١ ص ٩٠. وابن أبي عاصـم في السنـة جـ ١ ص ٣١، والحاكم والذهبي ص ٩٠-٩٧ في حديث طويل من حديث العرباض بن سارية، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي والألباني .

<sup>(</sup>٢) سورة النجم أية ٣ ، ٤ .

واحدة؛ وهي أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، متعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به؛ وهو من المعجزات الخالدة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أعجز بلغاء العرب وأقعدهم.

وأما السنة فهي من عند الله من حيث المعنى ؛ وأما ألفاظها فمن عند رسول الله ﷺ، ولا يتعبد بتلاوتها، ولا تصح الصلاة بها، وليست بمعجزة ويجوز روايتها بالمعنى بشروطها .

وأما من حيث ثبوت الأحكام بها؛ والاستدلال بها في فروع الشريعة وأصولها فلا فرق بين القرآن والسنة من هذه الحيثية بإذا ثبتت السنة عند أهلها بالطريقة المعروفة عندهم .

وأما الأحاديث القدسية \_ وإن كانت من عند الله لفظا ومعنى \_ على خلاف في ذلك لأنهم مختلفون في تعريف الحديث القدسي \_ إلا أنها مثل الأحاديث النبوية في عدم التعبد بتلاوتها، وعدم صحة الصلاة بها، وأما من حيث ثبوت الأحكام والعقائد بها فهي مثل القرآن والسنة الصحيحة على ما تقدم(١).

هذا ما سنتناوله بالبحث إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) راجع المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن القيم ص ٤٠ تحقيق طه عبد الرؤ وف سعد، دار السلام، القاهرة.



# المكحث الثاني

# حَجِية المترآن والسّنة في باب العقيدة

إنه لموقف يثير تساؤ لا ؟!!

هل من الجائز أن يبحث مسلم استسلم لربه، وتعاليم نبيه عن حجية القرآن والسنة، أو عدم حجيتها وهو لا يزال مسلما ؟!!

هل من الجائز أن يتوقف كاتب مسلم في صلاحية القرآن والسنة للاستدلال بهما في باب العقيدة، بينها هو يستدل بها يظن أنه معقول العقليين دون أدنى توقف ؟!!

الجــواب: لا .

إن هذه النهاية التي انتهى إليها أمر العقيدة الإسلامية هي التي تجعلنا نكتب تحت هذا العنوان حيث أصيب كثير من المثقفين من أبناء المسلمين باضطراب في عقائدهم. ذلك الاضطراب الذي أساسه إعراضهم عن كتاب رجم، وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام(۱)، إذ صار حظها عندهم تقديس ألفاظها تقديسا شكليا مع هجرانها في العمل والتحكيم وعدم الرجوع إليها لأخذ أسس العقيدة منها.

<sup>(</sup>١) وربيا يعود أيضا إلى أثر الثقافة الغربية والمناهج التعليمية التي خططها ونفذها دعاة التغريب في العالم الإسلامي. ولعل أول أهدافهم توهين الصلة بالكتاب والسنة وإبعادهما عن الزاد العلمي والثقافي الذي ينبغي أن يصبح في المكانة الأولى من اهتمام المسلم.

هما اتجاهان متناقضان: العناية التامة بألفاظ القرآن والسنة بحفظها عن ظهر قلب، وطبعها أحسن طباعة، ونشرهما بين القراء، وتخصيص مدارس ومعاهد وكليات لها. وتخصيص إذاعة خاصة تعرف به (إذاعة القرآن الكريم) في بعض العواصم العربية والإسلامية، وهو أمر لم يسبق له نظير في التاريخ، وهو اتجاه كريم يستحق التقدير والإعجاب. ويقابل ذلك إعراض تام عنها؛ وعزلها عن حياة الأمة العامة والخاصة مع الانحلال التام والبعد عن تعاليمها ومبادئها إلا من شاء الله، وقليل ما هم. وإذا أردنا أن نعرف تاريخ بدء هذا الانقسام؛ فلابد من الرجوع إلى الوراء.

وبعد نشأة (علم الكلام) في العصر العباسي ؛ بل في أواخر عصر بني أمية انقسم الناس ثلاث فرق في هذا الباب :

1) اتباع السلف الصالح التابعون لصحابة رسول الله على ، ومن سلك مسلكهم، واقتفى أثرهم من أهل الحديث في كل عصر ومصر، الذين نرجوان يكونوا هم الفرقة الناجية. وطريقتهم الإيهان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من شريعة وعقيدة، وإثبات صفات الله الواردة فيهها على ظاهرها اللائق بالله دون التورط في التأويل ظنا وتخمينا، ودون تشبيه وتمثيل جرأة على الله إذ (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (١) وهم أيضا يقولون بالآيات الكونية الدالة على وجود الله العليم الحكيم، وأفعاله الصادرة عن بالآيات الكونية الدالة على وجود الله العليم الحكيم، وأفعاله الصادرة عن حكمة بالغة كها لا يهملون الأدلة العقلية، إذ لا يجوز تعطيل العقل في مجال العقيدة وغيرها، لأن العقل أساس التكليف، ومناط الأهلية، إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز حدوده ويتجاهل وظيفته، ويجمح في مجال الخيال الفاسد، والأوهام الكاذبة بعيدا عن نور الوحى .

والخيال والوهم لا يصلحان أساسا للعقيدة والمعرفة الصحيحة

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية ١١ .

حتما(١). علما بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح(١).

Y) فريق يؤمن بالجملة بالله وبكلامه (القرآن)، وبسنة نبيه إيهانا فاترا خاليا عن الحرارة والحلاوة. وهذا الفريق يستدل على ما آمن به من كهالات الله - في حدود تصوره - بالأدلة العقلية التي يسميها بالبراهين القطعية، ولا يرى الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة بدعوى أنها أدلة ظنية لا تفيد العلم اليقيني. وهو موقف أهل الكلام بالجملة علما بأنهم فرق شتى ؛ وقد تسربت بعض عقائدهم، ودخلت على الأشاعرة المتأخرين من حيث لا يعلمون، وسيأتى تفاصيل ذلك إن شاء الله .

") فريق يبدأ عقيدته من ذهن خال، فيأخذ في التفكير والبحث الدقيق ليصل بتفكيره وبحثه إلى الإيهان؛ بعد أن يقطع أشواطا طويلة في التأني والسير خطوة خطوة حتى يصل للإيهان بأي شيء، أدى إليه تفكيره، فيؤ من به ويسميه حقيقة. يشبه بعض الكتاب هذا الفريق بقاض عدل عرضت عليه قضية مّا وهو خالي الذهن، فجعل يستمع إلى أقوال الخصوم وحججهم، حتى يدرك موقع الحق من عرض حججهم، فيحكم بينهم بها أدى إليه اجتهاده، بعد ذلك العرض الطويل من أقوال الخصوم وحججهم، وهؤ لاء هم الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم (بالحكماء) في الوقت الذي يسمون فيه غيرهم بالعوام، وقد يثبتون واسطة أحيانا، وهم علماء الكلام يسمون فيه غيرهم بالعوام، وقد يثبتون واسطة أحيانا، وهم علماء الكلام وليسوا من العوام) بل يسميهم (جدليين).

هكذا تفرق المسلمون في موقفهم من أدلة الكتاب والسنة، وهو الذي دعانا للكتابة في هذا الموضوع، «حجية القرآن والسنة في مبحث العقيدة».

<sup>(</sup>١) أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة كتابا، وهو مطبوع على هامش منهاج السنة باسم (٢) وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة كتابا، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي حققه الدكتور محمد رشاد سالم، وتم طبعه ونشره بواسطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض).

وبعد: فالقرآن والسنة هما المصدران الأساسيان لكل بحث في العقيدة؛ لأنها وحيان من الله، ويمثلان الرسالة السهاوية التي كلف الله بها رسله المختارين من البشر؛ لتكون رابطة بين السهاء والأرض، وتحمل إلى سكانها أخبار السهاء، أحكاما ربانية وتعليهات وتوجيهات إلهياً .

وقد كانت تلك الرسالات متحدة في أصول الدين والإلهيات، إذ كانت كلها تنادي أول ما تنادي : ﴿ اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ (١).

إذ كانت كلها تخرج من مشكاة واحدة أي (من عند الله)، ولوكانت من مصادر متعددة لاختلفت وتضاربت، ولكنها كانت متنوعة ومختلفة في الشريعة والمناهج. حيث جعل الله لكل نبي ورسول شرعة ومنهاجا؛ يناسب أحوال وظروف أمته رحمة منه سبحانه ولطفا، إنه لطيف بعباده. ولقد كان كل نبي يبعث إلى قومه وبلسان قومه في ضوء منهج معين، وتشريع محدود ومؤقت. ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾(٢) واستمرت هذه السنة هكذا مدة من الزمن طويلة لحكمة يعلمها العليم الحكيم ﴿سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ﴾(٣).

ولما حان الوقت الذي أراد الله أن يختم فيه رسالاته إلى أهل الأرض اختار من بين عباده نبيه المصطفى محمدا من أمة أمية (العرب)؛ وقد كانت على فطرتها السليمة دون أن تتأثر بأي حضارة من الحضارات القائمة في ذلك الوقت، الحضارة الفارسية، والرومانية، والهندية، وغيرها، اختاره ليرسله إلى الناس كافة، وليختم به الرسالات، وبعد تمهيدات وإرهاصات مرّت عليه في صباه بعثه إلى الناس كافة؛ وأنزل عليه كتابه الأخير الذي ختم به الكتب الساوية (القرآن الكريم).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية ٢٣ .

وقد وصفه بأنه كتاب مبارك (۱) وأنه ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم خميد ﴾ (۲) يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرج به الناس من الظلمات إلى النور ﴿ ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ (۳) ، ولقد تكفل الله حفظ هذا الكتاب، إذ يقول عز من قائل : ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون ﴾ (۱) ، ووكل تبيانه إلى رسوله؛ وخاتم أنبيائه محمد ، إذ يقول جل وعلا : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (۱) ، وشهد له سبحانه أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى في بيانه هذا وأداء أمانة الرسالة : ﴿ إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى ﴾ (۲) ولما كانت هذه مكانته ؛ وهذا شأنه أوجب الله طاعته ، وحرم معصيته ، فمن أطاعه فقد أطاع الله ، ومن عصاه فقد عصى طاعته ، وحرم معصيته ، فمن أطاعه فقد أطاع الله ، وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أله ، إذ يقول عز من قائل : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ (۷) ، ويقول : ﴿ يأيأيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول إن كنتم أعمالكم ﴿ (۱) ، فأمر الله المؤ منين وأولى الله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا ﴾ (۱) فأمر الله المؤ منين بطاعته وطاعة رسوله ﷺ .

يقول بعض أهل العلم عند تفسير هذه الآية : أعاد الفعل مع طاعة الرسول إعلانا بأن طاعته عليه الصلاة والسلام تجب استقلالا، من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما

<sup>(</sup>١) انظر : سورة الأنعام آية ٦ وسورة الأنبياء آية ٢١، وسورة ص آية ٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) سورة فصلت آية ۲۶ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر آية ٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل آية ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة النجم آية ٤ ، ٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة محمد آية ٣٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء آية ٩٥ .

أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه ، فإنه على أوتى الكتاب ومثله معه ، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا ، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول على أن قال : ثم أمر الله تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله ، إن كانوا مؤمنين ، وأخبرهم أن ذلك الرد خير لهم في العاجل وأحسن تأويلا في العاقبة .

(وشيء) في قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازِعِتُم في شيء ﴿ نكرة في سياق الشرط، تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دُقة وجُلة ، ولولم يكن في كتاب الله وسنة رسوله حكم ما تنازعوا فيه ، ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه ، فإنه من الممنوع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع ، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول هو الرد إليه نفسه في حياته ، وإلى سنته بعد وفاته . وهو إجماع بين أهل العلم ، وهذا يدل على أن أهل الإيهان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيهان . وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات عن الإيهان . وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤ منين وأكمل الأمة إيهانا ؛ ولكنهم بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسهاء والصفات والأفعال ، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة . اهـ(١) .

هذا. . . ولا يشك مسلم مها انحطت منزلته العلمية ، وضعفت ثقافته ، وضحلت معرفته أن الرسول على بلغ ما أنزل الله عليه من القرآن ، ذلك لأن الإيهان بأن الله أنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وأنه بلغه كها نزل ، وأنه بين للناس ، وأوضح ما يحتاج إلى البيان والإيضاح ، وأنه دعا الناس إلى معرفة الله بصفات الكهال ، ولم يفتر عن الدعوة إلى الله وإلى تعريف العباد بربهم حتى التحق بالرفيق الأعلى على المناس العباد بربهم حتى التحق بالرفيق الأعلى الله على الله والمناس العباد بربهم حتى التحق بالرفيق الأعلى الله العباد بربهم حتى التحق بالرفيق الأعلى الله والمناس العباد بربهم حتى التحق بالرفيق الأعلى الله والمناس العباد بربهم حتى التحق بالرفيق الأعلى الله والمناس المناس الم

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين للحافظ ابن القيم بتصرف جـ ١ ص ٤٨ .

إن هذا المقدار من الإيهان من أصول هذا الدين وأساسه الذي ينبني عليه ما بعده من واجبات الدين وفروضه، إذا كنا نؤ من هذا الإيهان ـ ويجب أن نؤ من ـ فأين نجد بيانه عليه الصلاة والسلام، الذي به يتحقق امتثاله لتلك الأوامر ؟.

﴿ بلغ ما أنزل إليك ﴾ (١) ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (٢) ﴿ ادع إلى سبيل ربك ﴾ (٣) .

الجواب: نجد ذلك في سنته المطهرة التي هي خير تفسير للقرآن بعد القرآن، والتي قيض الله لها من شاء من عباده فصانوها؛ وحفظوها من كل قول مختلق، وكل معنى مزيف، ودونوها منقحة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون ﴾(٤) كما تقدم.

والـذكـر المنزل المحفوظ هو القرآن الكريم في الدرجة الأولى ، والسنة تدخل في عموم الذكر عند التحقيق ، وإنعام النظر وبيان ذلك :

إذا كان القرآن الكريم محفوظا بنص الآية السابقة، فإن السنة المطهرة محفوظة أيضا بدلالتها نفسها، وتوضيحه كالآتي :

١) إنها داخلة في عموم الذكر لأنها تذكّر كما أن القرآن يُذَكِر .

٢) حفظ الله للقرآن الكريم يتضمن حفظ السنة لأنها بيان وتفسير له فحفظها من حفظه، وعلى كل حال فإن السنة المطهرة محفوظة ولاشك، وهو أمريكاد أن يكون ملموسا لمس اليد، إذ قيض الله لها رجالا أمناء ونقادا أذكياء يدركون من العلل الخفية ما يعجزعن إدراكها غيرهم. منهم من قاموا بدراستها وحفظها سندا ومتنا، وجمعها، ومنهم من عمدوا إلى غربلتها وتصفيتها حتى يتبين المقبول من المردود. ومنهم من دققوا في أحوال الرواة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٦٧ . (٣) سورة النحل آية ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر آية ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ٤٤ .

حتى إنهم يدرسون أحوالهم راوياً راوياً، بل حتى إنهم لَيَعْرفون آباءهم وأجدادهم ومشايخهم، وتلامذتهم الذين حدثوا عنهم إلى آخر تلك الخدمة الفريدة التي قُدِّمَتْ ولا تزال تُقَدَّم للسنة المطهرة، ولله الحمد والمنة.

ومن خدمتهم للسنة أنهم قسموا الأحاديث إلى ثلاثة أقسام رئيسية :

القسم الأول: الحديث الصحيح، وهو الحديث المسند القوي الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، من أول السند إلى منتهاه، وقد سَلِمَ من العلل والشذوذ. ومتى قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنه اتصل سنده مع توافر سائر الأوصاف فيه، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختالافهم في توافر هذه الصفات فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف.

ثم إن الحديث الصحيح نفسه ينقسم إلى متفق عليه ، ومختلف فيه كما يتنوع إلى مشهور وغريب .

ويتفاوت الصحيح من حيث القوة أيضا؛ فأقواه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخارى وحده ثم ما انفرد به مسلم وهكذا.

وقد يحكم بعضهم على سند بعينه أنه أصح الأسانيد على الإطلاق، فيرى الإمام إسحاق بن راهويه أن أصح الأسانيد كلها ما رواه الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. ويوافقه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل.

ويسرى أبوبكر بن أبي شيبة أن أصح الأسانيد كلها: الزهرى عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي .

بينها يرى الإمام البخاري صاحب الصحيح - وهو أول من صنف في الصحيح - أن أصح الأسانيد كلها:مالك عن نافع عن ابن عمر، وبنى على ذلك الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد:

الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الإمام الشافعي رحمهم الله ورضي عنهم (١).

هذا نوع من تلك الأنواع الكثيرة من خدمة السنة النبوية والاهتمام بها .

القسم الثاني: الحديث الحسن وقد عرفه بعضهم بأنه الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله، بينها عرفه البعض الآخر بأنه الذي اشتهر رواته بالصدق والأمانة غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح، أي قد نقصت درجاتهم في الحفظ والإتقان عن درجات رجال الصحيح(٢).

فهذان النوعان يحتج بهاعند جمهور أهل العلم لأن المدار عندهم على صحة الإسناد، وقد تحقق ذلك في النوعين مع التفاوت المشار إليه، ولا فرق عند الاحتجاج بين الصحيح والحسن لما ذكرنا من أن المدار على الصحة .

أما القسم الشالث: فهو الحديث الضعيف بأقسامه الكثيرة. وهو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن المذكورات (٣). وقد بلغت أقسامه عند بعضهم إلى خمسين قسها. وهذا القسم مستبعد عن الاحتجاج به لا في الأصول ولا في الفروع اللهم إلا إذا كان الضعف يسيرا وتعددت طرقه فيرتفع عندئذ إلى درجة الحسن، فيقال له الحسن لغيره للتفريق بينه وبين الحسن لذاته (٤).

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح، ص ٨ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن تيمية: والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف، لم يعرف قبله عن أحد، لكن يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف. كما يقسمون الرجال إلى ضعيف وغير ضعيف. اهـ.

شرح الحديث : إنها الأعمال بالنيات، ضمن مجموعة الرسائل الكمالية ٢ في الحديث. مكتبة المعارف، الطائف ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧.

وهذه العناية بالشطر الأول من الحديث (وهو الإسناد) إذا أضيفت إلى الاهتمام بالشطر الآخر وهو (المتن) تدلنا دلالة واضحة على أن الله قد حفظ سنة نبيه على كما حفظ كتابه لأنها شارحة لكتابه، وتفسير له، كما تقدم بيان ذلك. وتعتبر المحافظة على الإسناد، وضبط الأحاديث باباً مهماً من الدين؛ حيث لا تجوز الرواية إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، بل قد يكون واجبا فضلا من أن يعد من الغيبة المحرمة (۱)، لأن هذا الجرح نوع من النصح والذب عن الشريعة المطهرة فيقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة». وقد روى عبدان بن عثمان عن ابن المبارك أنه كان يقول: (الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) ويقول العباس بن أبي رزمة (۲): سمعت عبد الله بن المبارك يقول: بيننا وبين القوم القوائم يعنى الإسناد.

فشبه الحديث بالحيوان ذى القوائم فكما أن الحيوان لا يقوم بغير قوائم، فكذلك الحديث لا يقوم بغير الإسناد. فتحت هذه العناية البالغة بالإسناد والمتن معا وصلت إلينا السنة المطهرة ثم إن هذا الإسناد الذي ينقل إلينا أحاديث رسول الله على بهذه الصورة الدقيقة لا تتمتع به أية ملة أخرى لا اليهودية ولا النصرانية. بل الإسناد من خصوصيات هذه الأمة المحمدية. يقول صاحب كتاب (الوضع في الحديث)، (والإسناد بنقل الثقة عن مثله إلى النبي على خصوصية لهذه الأمة المحمدية، إمتازت به عن سائر الأمم، فإن اليه ود ليس لهم إلى نبيهم إلا الإسناد المعضل، ولا يقربون إلى نبيهم فإن اليه ود ليس لهم إلى نبيهم إلا الإسناد المعضل، ولا يقربون إلى نبيهم

<sup>(</sup>۱) النووي، شرح مسلم، جـ ۱، ص ۸۶.

<sup>(</sup>٢) رزمة بكسر الراء وسكون الزاي وفتح الميم. مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١، ص ٨٨.

موسى عليه السلام قربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام؛ بل الانقطاع بينهم وبينه بأكثر من ثلاثين نفسا. فغاية أسانيدهم تبلغ إلى شمعون ونحوه .

وأما النصارى فلا يعرفون الإسناد إلا ما قيل في تحريم الطلاق)(١) قال محمد بن حاتم بن المظفر : إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضًلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم قديمها وحديثها إسناد موصول(٢).

فإذا كان كتاب الله محفوظا \_ كما علم \_ وإذا كانت سنة نبيه محفوظة أيضا \_ كما شرحنا، ثم عرفنا موقف خير هذه الأمة \_ وهم الصحابة والتابعون من نصوص الكتاب والسنة، حيث لا يعمدون إلى غيرها للاستدلال، ولا يلتمسون الهدى فيها سواها. ونحن على يقين أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أولها، وأولها إنها صلح بالتمسك الصادق لهدي الكتاب والسنة عقيدة وشريعة كما نحن على يقين ثابت أنه لا يصبح اليوم دينا ما لم يكن دينا أمس، فإذا كان ذلك كذلك فقد وجبت (حجية كتاب الله، وحجية سنة المصطفى) على على حد سواء إذ لا يوجد مبر رأو مسوغ المتفريق بين الأحكام والعقيدة على حد سواء إذ لا يوجد مبر رأو مسوغ عير الفئات التي يستدل بها في إثبات الأحكام، وتتخصص العقيدة في الأدلة العقلية ولاحظ لها في الأدلة النقلية إلا ما كان من باب الاتفاق أو الاستئناس لها في

وفي اعتقادي الجازم أن هذا التصرف من مبتدعات العصر العباسي وما بعده وهو من منتجات مدرسة (علم الكلام) الذي لا يتجاوز تاريخ ميلاده العهد العباسي، ويذكرني هذا التصرف ماكان يقوله عبد الله بن

<sup>(</sup>١) د. عمر بن حسن فلاته : الوضع في الحديث، ج ٢، ص ١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

مسعود لتلامذته: (عليكم بالأمر العتيق)(١) ويقول أيضا: (اتبعوا ولا تبتدعوا، وقد كفيتم)(١) والذي نعتقده وندين الله به \_ وهو المعقول أيضا \_ أن كل ما صح الاستدلال به على الأحكام من النصوص الصريحة، والأحاديث الصحيحة، يصح الاستدلال بمثله في العقيدة في إثبات صفات الله تعالى وأسهائه وأفعاله، وما يتعلق بأفعال العباد، بل على كل ما يجب الإيهان به في الدين، ومن يفرق بين هذه الأبواب في أدلتها فيطالب بالدليل ولا دليل، فإذاً يصح الاستدلال بكل ما صح عن رسول الله على العقيدة كما صح في الأحكام، وهذا هو المطلوب.

وأما دعوى المعارض (علماء الكلام) أنها أدلة لفظية عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، فلا يتم الاستدلال بها في هذا الباب، فهي ثرثرة نحفظها لعلماء الكلام الذين شغلهم الكلام عن العلم. فلا ينبغي أن يلقى لها بال، لأن جانب العقيدة لا يمكن أن يقع فيه نسخ وتغيير، وهذا التصرف لا يعرف قبل العصر العباسي، ولا يكاد يدور في رأس أحد من المسلمين قبل ذلك، إذ ليس من الدين ولا من مقتضى العقل الصريح، والفطرة السليمة ألا يستدل في المطالب الإلهية بكلام الله وكلام رسوله على الستدل عليها بقول العلاف، والنظام، وابن أبي دُواد وأمثالهم، وما ذلك إلا لتزهيد الناس في نصوص الكتاب والسنة، بينها الواجب الذي يقتضيه الإيهان دعوة الناس إلى الاعتصام بها فقط دون التفات إلى غيرهما. ولاسيها في باب العقيدة وهو باب يجب ألا يتجاوز فيه الكتاب والسنة، كها قال الإمام أحمد رحمه الله في أثناء المناقشة أيام المحنة.

<sup>(</sup>١) السنة لمحمد بن نصر المروزي ص ٢٣، مطابع دار الفكر بدمشق. وانظر أيضا: سنن الدارمي جـ ١ ص ٥٠. والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر جـ ٢ ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع في النزهد رقم ٣١٥ وأحمد في الزهد ص ١٦٢ والدارمي جـ ١ ص ٦٩، ومحمد بن وضاح القرطبي في البدع ص ١٠، وأبوخيثمة في العلم ص ١٢١، قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وقال الألباني : إسناده صحيح .

وما أحسن ما حكاه الحسن بن صالح العبادانى عن أحد العباد (سهل بن عبد الله التسترى) قال : دخلت على سهل بن عبد الله التسترى فقلت له : أوصني أيها الشيخ ـ يرحمك الله ـ فإنى أريد الحج فقال في : أوصيك، وواعظك معك ؟ فقلت : ومن واعظي ؟ يرحمك الله، قال : الكتاب المنزل. فقلت له : الكتاب كبير وفيه مواعظ وتخويف، فعظنى ـ يرحمك الله ـ قال : (بسم الله الرحمن الرحيم) : ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك نجوى ثلاثة إلا هو معهم، أينها كانوا ﴿(۱) قال : ثم قال : استمسك بها سمعت ترشد. قال : فوالله لقد دلتنى هذه الآية على كل خير. اهـ(۲).

### يستفاد من هذه القصة ما يأتي:

1) إصرار ذلك العابد الكبير على أن كتاب الله خير واعظ ولا ينبغي العدول عنه إلى غيره وأن كل من طلب علما ينتفع به في دينه يجب أن يرشد ويشجع على التمسك بكتاب الله ولا ينبغي للوعاظ والعلماء والمشايخ تزهيد الناس في كتاب الله بترغيبهم في التماس الحق والهدى والعقيدة السليمة في غيره. بل الواجب ترغيب الناس في التمسك بكتاب الله المنزل مشروحا بالسنة المطهرة التي لا يستغني عنها كلُّ مفسر لكتاب الله لأنها صنو القرآن، وَوَحْي مثله في باب التشريع ووجوب الاتباع.

٢) حسن اختيار سهل بن عبد الله التسترى، حيث اختار للسائل (آية المعية) ليشعر السائل عند تلاوتها أن الله معه بعلمه، والاطلاع عليه، ومحيط به، ولا يخفى عليه من أمره وتصرفاته شيء حيثها كان في سفره وحضره، وهي معية عامة، وسيأتى الكلام مفصلا عن صفة المعية إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية ٧ .

 <sup>(</sup>۲) المعارضة والرد لسهل بن عبد الله التسترى تحقيق ونقد وتعليق الدكتور محمد كهال جعفر،
 ص٥٥٠ .

هكذا يجب أن يكون الوعاظ والعلماء والدعاة لئلا ينصرف الناس عن كتاب الله وسنة نبيه المصطفى على إلى السفسطة والجدل الكلامي الذي أصبح حجابا منيعا بين كثير من المتأخرين وبين كتاب ربهم وسنة نبيهم .

وما أروع قول الإمام مالك إمام دار الهجرة وأحد أئمة الدنيا الأربعة في عصر تابع التابعين إذ يقول رحمه الله: (أو كلم جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد على الحدل هؤ لاء)(١)، وسيأتى مزيد بيان لهذا المعنى إن شاء الله .

ومن كل ما تقدم يتضح أن علماء المسلمين في هذا الشأن ـ سلفا وخلفا ـ ينظرون إلى السنة نظرهم إلى الكتاب من حيث الاستدلال بها فيست دلون بالسنة حيث يستدلون بالقرآن دون أن يفرقوا بين الآحاد والمتواتر وسوف نتحدث في المبحث التالي في هذه النقطة مستعينين بالله .

<sup>(</sup>۱) انظر : حلية الأولياء جـ ٦ ص ٣٧٤، وسير أعلام النبلاء جـ ٨ ص ٨٨، ورسالة الفتوى الحموية الكبرى ص ٣٢ بتصحيح وتعليق الشيخ محمد عبد الرازق حزة .

## المبَحِثُ الثالث

# مَدى حُجية أَخبار الآحاد في إثبات الصِفات

الأخبار المقبولة التي تثبت بها الأحكام والأمور الخبرية العلمية تنقسم إلى أربعة أقسام:

أحدها : أخبار متواترة لفظا ومعنى .

وهي الأخبار التي يرويها عدد كبير غير محصور في عدد معين، ولكنه يستحيل عادةً تواطؤ هم على الكذب، وهم معروفون بالضبط والعدالة والثقة وغيرها من الصفات المعتبرة عند علماء هذا العلم الشريف.

والحديث الذي يرويه هذا العدد بهذه الصورة يسمى متواترا لفظا ومعنى. وله أمثلة كثيرة معروفة في موضعها ومن أبرزها حديث الرؤية وقد رواه ثلاثون صحابيا كها ذكر الحافظ ابن القيم في كتابه (حادي الأرواح)، وساق كل حديث بعد أن أفرد له فصلا مستقلا في الكتاب المذكور.

وثانيها: أخبار متواترة معنى، وإن لم تتواتر بلفظ واحد، وله أمثلة كثيرة مثل أحاديث العلو والاستواء. وأحاديث إثبات العرش نفسه حيث نقلت هذه الأخبار بعبارات مختلفة من طرق كثيرة، يمتنع معها التواطؤ على الكذب عقلا وعادة، وأمثلتها كثيرة، وقد تناقلها خيار من خيار من سلف هذه الأمة واستمر الأمر إلى يوم الناس هذا.

وثالثها: أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة وهي من قبيل الأحاد عند علماء هذا الشأن .

رابعا : أخبار الآحاد مروية بنقل رواة عدول ضابطين من أول السند إلى آخره .

أما القسم الأول والثاني فحجيتهم المحل إجماع عند أهل العلم، من سلف هذه الأمة إلا ما كان من العقليين الذين لا يقيمون وزنا للأدلة النقلية مهم تواترت. قال في شرح الطحاوية: قسمت المعتزلة والجهمية والروافض والخوارج الأخبار إلى قسمين:

١) المتواتر ٢) الأحاد.

فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة ، لأنَّ الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات .

وأما الآحاد فلا تفيد العلم، ولا يحتج بها من جهة طرقها ولا من جهة متنها. «ثم قال الشارح رحمه الله: فسدوا على القلوب معرفة الله تعالى وأسائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول على أحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية، وبراهين يقينية، وهي في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظهآن ماء» إلى آخر كلامه(١).

هذا موقف كبرى الطوائف الإسلامية \_ كها يقولون \_ هنا يحق لي أن أتساءل : ما الفرق بين قول الذين يقولون : إن شريعة القرآن غير صالحة اليوم لتطبيقها . إذ هناك قوانين وضعها الخبراء المختصون ، وهي من أصلح ما يوجد لهذا الوقت . إذ هي تساير الحياة المتطورة التي نعيشها ، وإن كنا نؤ من بأن القرآن من عند الله ، وأن السنة النبوية المطهرة كلام رسول الله على الدي لا ينطق عن الهوى ، ولكننا لا نرى تطبيق شريعتها للظروف التي ذكرناها أو ذكرنا بعضها .

ما الفرق بين هذا الموقف وبين موقف الذين يقولون: إن الآيات

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية، ص ٢٥٦ ط الامتياز. القاهرة .

القرآنية والأحاديث المتواترة لا نشك أنها قطعية الثبوت عن الله تعالى وعن رسول الله على بالنسبة للأحاديث، ولكننا نعتقد أن هذه الأدلة اللفظية ظنية لا تفيد اليقين فلا نرى الاستدلال بها على سبيل الاستقلال في باب العقائد بل نرى وجوب الاستدلال بالأدلة القطعية، وهي الأدلة العقلية.

هل هناك فرق بين الموقفين ؟! لا يمكن أن يجاب إلا بـ (لا) .

إذاً فها معنى الإيهان بالقرآن وبمن أنزل عليه القرآن ؟! إن لم يكن معناه التصديق بأن القرآن كلام الله، وأن السنة وحي من الله إلى رسوله وأن الغرض من إنزالهما هو العمل بهما عقيدة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا ثم تطبيق ذلك عمليا. هذا هو المعنى الصحيح للإيهان بالكتاب والسنة.

ولهذا نرى أن عبارة القوم ينقض آخرهًا أولها، إذ لا معنى لكونها قطعية الثبوت ظنية الدلالة إلا رفض النصوص بهذا الأسلوب المخدر. هذا ما نفهمه من تلك العبارة التقليدية التي يرددها بعض علماء الكلام، وبعض الأصوليين الذين تأثروا بعلم الكلام، وهي قولهم:

(إن الأدلة اللفظية قطعية الثبوت ظنية الدلالة) فخلافهم لا تأثير له في الإجماع لأنهم قد اتبعوا غير سبيل جمهور أهل العلم الذين يرون أن الأدلة النقلية هي العمدة في جميع المسائل الدينية. وتعتبر الأساس في هذا الباب وغيره والأدلة العقلية تابعة لها، وسوف لا تخالفها عند حسن التصرف فيها.

وأما القسمان الشالث والرابع فالذي عليه عمل المسلمين في الصدر الأول وما يليه من عصور التابعين الاحتجاج بهما إذا صحت، وتلقتها الأمة بالقبول مستدلين بها في كل باب في الأمور الخبرية وغيرها، وقد كان مدار الاحتجاج بالأخبار عندهم الصحة فقط ولا شيء غير الصحة.

ولورجعنا إلى الماضي إلى ما كان عليه العمل في عصر النبوة، والعصور التي تلت ذلك العصر لرأينا الشيء الكثير مما يشهد لما ذكرنا، وإليك بعض تلك الشواهد والأمثلة:

1) حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي على قال : (نضَّر الله امرءا سمع مقالتي فحفظها، ووعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم :

إخلاص العمل لله
 إخلاص العمل لله
 والنصيحة للمسلمين
 ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم).

قال الإمام الشافعي معلقا على هذا الحديث: (فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته، وحفظها وأدائها (امرأ) يؤ ديها و(الامرأ) واحد(١): دل على أنه لا يأمر أن يؤ دى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنها يؤ دى عنه حلال وحرام يجتنب، وحديقام ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا) واستدلال الإمام الشافعي بهذا الحديث على قبول أخبار الآحاد في غاية الوضوح حيث لم يشترط الرسول على السماع حديثه

<sup>(</sup>١) ولفظة «إمرى» هذه التي وردت في حديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها... فيها الهمزة همزة وصل، المراد به الرجل، ومؤنثه: امرأة، وقد تطلق اللفظة، ويراد بها الإنسان، ويكون شاملاً للذكر والأنثى. وحركة الراء تابعة لحركة الهمزة، فتضم، وتفتح، وتكسر تبعا للراء. فيقال: جاء امرؤ، ورأيت امرأ، ومررت بامرىء، مثل قوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك﴾، وقوله: ﴿كل امرىء بها كسب رهين﴾، وقوله: ﴿ما كان أبوك امرأ سوء﴾.

انظر : دراسة حديث «نضر الله امرأ . . . » للشيخ عبد المحسن العباد .

عددا قليلا أو كثيرا بل ندب شخصا واحدا ليسمع حديثه ويؤدي ما سمع، ويشمل ذلك الأحكام والعقائد بها في ذلك إثبات صفات الله تعالى(١).

ب) حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها في قصة تحويل القبلة قال : (بينها الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت، فقال : إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة)(٢) والمصلون في مسجد قباء جماعة من الصحابة وهم أهل سابقة في الإسلام وأصحاب فقه في الدين، وقد كانوا متجهين إلى قبلة يؤدون فريضة الصلاة والاستقبال فيها شرط لصحتها، وقد استقبلوا قبلتهم تلك بفرض من الله، ولوكانوا يعتقدون أن خبر الواحد لا يفيد العلم، لما تركوا قبلتهم القديمة إلى قبلة جديدة لم يعلم وها إلا بخبر شخص واحد، وهم لم يلقوا رسول الله على بعد، ولم يسمعوا الآية التي نزلت لتحويل القبلة.

وهذا التصرف من أولئك السادة يدل دلالة واضحة \_ وهم يعيشون في عصر نزول الوحى \_ أن خبر الواحد الثقة تقوم به الحجة وهو مفيد للعلم قطعا، والله أعلم .

والمفرق بين الأحكام والعقيدة من حيث الاستدلال يطالب بنص صحيح وصريح وأنى له ذلك ؟!!

ج) حديث أنس بن مالك في تحريم الخمر قال : (كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من بطيخ وتمر، فجاءهم

<sup>(</sup>۱) الحديث صحيح متواتر، أخرجه الحميدى في مسنده جـ ۱ ص ٤٧، والشافعي في الرسالة ص د ١ على ١٤ وبالشافعي في الرسالة ص د ١٠ وبدائع المنن جـ ١ ص ١٤، وأحمد (رقم ٢٥١٧) بتحقيق أحمد شاكر) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ص ٩٨٨ والترمذي جـ ٥ ص ٣٤ وابن ماجه جـ ١ ص ٨٥. راجع للتفصيل : دراسة حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي، تأليف الشيخ عبد المحسن العباد، ط المدينة المنورة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ جـ ١ ص ٥٠٦، وأحمد جـ ٢ ص ١٦، ١١٣ والبخاري جـ ٨ ص ١٧٥، الا والبخاري جـ ٨ ص ١٧٥، الا ١٧٤، ١٧٣، - ١٦ ص ١٨٦.

آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبوطلحة: قم ياأنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت)(١).

فهؤ لاء نخبة من أصحاب رسول الله كانوا على شراب كان حلالاً لهم أن يشربوه فجاءهم آت يخبرهم بتحريمه ، فبادر صاحب الجرار أبو طلحة بتكسيرها دون توقف ، وقبل أن يقول هؤ لاء ، أو أحد من الحاضرين لمن أخبرهم بتحريم الخمر أنهم على حلها حتى يلقوا رسول الله على فيتبينوا الأمر لأن المخبر واحد وخبر الواحد لا يفيد العلم .

كل ذلك لم يقع ، ولكن الذي وقع أن القوم علموا بأن الحجة قائمة عليهم بحرمة الخمر وأنه لا يجوز لهم أن يشربوا منها بعد هذا الخبر ، فأقلعوا عن شرب الخمر بل كسروا جرارها وأراقوها امتثالا للتحريم الذي علموه بخبر الواحد .

د) حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن داعية ، ومفتيا ، وحاكما ، وفي مقدمة ما يدعو الناس إليه توحيد الله بالعبادة وهو أصل الأصول وأساس الدين وهو فرد واحد في منطقته التي يقوم فيها بالدعوة ، وتعليم الناس ما فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم من الزكاة . بينما يعمل علي بن أبي طالب ، وأبوموسى الأشعري في مناطق أخرى في اليمن ، كل على حدة ، وكل واحد تقوم به الحجة في جهته (٢) .

وهناك عدد كبير من رسل رسول الله على يبعثهم في الآفاق دعاةً وولاةً ومفتين، ومبلغين عن رسول الله ما بعث به. ومن هذا القبيل أمراء السرايا، وحملة كتبه، ورسائله عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء في الأقطار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (جـ ١ ص ٣٦ ـ ٣٧ وجـ ١٣ ص ٢٤١)، ومسلم جـ ٣ ص ١٥٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (جـ ٨، ص ٦٠، جـ ١٣ ص ٣٤٧) .

والأمصار. وهم عدد كبير جدا. يقول الإمام الشافعي في رسالته: (بعث في دهر واحد اثنى عشر رسولا إلى اثنى عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام).

ومن راجع السنة وكتب السير يجد أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأخبار التي يحملها شخص واحد أو أشخاص معدودون بعثوا إلى المسلمين في عهد النبوة وبعده، ولم يقل أحد من المبعوث إليهم للمبعوثين، والرسل والأمراء: (نحن لا نقبل أخبار الآحاد، أو لا تقوم علينا الحجة بأخباركم هذه لأنها دون التواتر) كل ذلك لم يقع ولا بعضه.

وهؤ لاء الدعاة المبعوثون مثل معاذ وزملائه كعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري إلى مناطق مختلفة في اليمن، وأولئك الأمراء والرسل إنها يبلغون عن رسول الله جميع ما بعث به من الدين، فروعا وأصولا في الأمصار.

وسبق أن قلت في بعض النقاط السابقة : أن من يدعي أو يزعم أن للعقيدة من إثبات الصفات وغيرها أدلة معينة غير الأدلة التي يستدل بها على الأحكام، فعليه دليل فيها يدعيه، وليس هناك دليل ولا بينة، وكل دعوة ليست عليها بينة فهي غير مقبولة قطعا. والله الموفق.

### ذكر نصوص بعض الأئمة في إفادة خبر الواحد العلم:

وقد ذكر عدد غير قليل من أهل هذا الشأن أن أخبار الآحاد تفيد العلم نذكر منهم الأئمة التالية أسماؤهم :

- ١) الإِمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المتوفى سنة ١٧٩هـ.
  - ٢) الإِمام الشافعي، المتوفي سنة ٢٠٤هـ.
- ٣) أصحاب الإمام أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن .
  - ٤) داود بن علي الظاهري وأصحابه كأبي محمد بن حزم.

ه) أحمد بن حنبل في رواية عنه(١). المتوفى سنة ٢٤١هـ.

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن مكانة علم الحديث عند السلف وأهل الحديث : (فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطريقتها، ومعرفة حال رواتها، وفهم معناه حصل له (العلم الضروري) الذي لا يمكنه دفعه، ولهذا كان أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول الله ﷺ جازمين بأن من كذّب بها، أو أنكر مضمونها فهو كافر مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بأنهم من أعظم الناس صدقاوأمانة وديانة ، وأوفرهم عقولا، وأرشدهم تحفظ وتحريا للصدق، ومجانبة للكذب، وأن أحدا منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه ، ولا شيخه ولا صديقه ، وأنهم حرروا الرواية عن رسول الله على ، تحريرا لم يبلغه أحد سواهم ، لا من الناقلين عن الأنبياء، ولا من غير الأنبياء، وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم، وأولئك شاهدوا من فوقهم كذلك وأبلغ حتى انتهى الأمر إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه عنهم، واختياره لهم واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة . . إلى أن قال رحمه الله : وقـول هؤ لاء الكـادحـين في أخبـاره وسنتـه يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار كاذبين أو غالطين، بمنزلة قول أعدائه يجوز أن يكون الذي جاءه به شيطان كاذب وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف كما قال عبد الله بن المبارك: (وجدت الدين لأهل الحديث)، والكلام للمعتزلة، والكذب للرافضة، والحيل لأهل الرأى، وسوء الرأي والتبديد لآل بني فلان) .

وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن الرسول على قال هذه الأخبار وحدث بها في الأماكن والأوقات المتعددة، وعلمهم بذلك ضروري لم يكن

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة، ص ٧٤٤.

قول من لا عناية له بالسنة والحديث: وأن هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم مقبولا عليهم، فإنهم يدعون العلم الضرورى وخصومهم إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث، فإن أنكروا حصوله لأنفسهم لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم، وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من أنفسهم بمنزلة من يكابر غيره على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه، وخوفه وحبه(۱)، ومن كل ما ذكرنا يتضح دون شك أن أخبار الآحاد تقوم بها الحجة في إثبات الصفات وهو ما عليه المحققون من الأثمة الأربعة وغيرهم كثير كما تقدم ولا عبرة لفلسفة المتفلسفين وثرثرة أتباعهم من المعتزلة الذين شغلهم الكلام عن النظر في نصوص الكتاب والسنة والاهتداء بهما، بل أخذوا يلتمسون الهدى في غيرهما حتى استولت عليهم الحيرة، وانتهت حياة كبارهم إلى الحسرة والندم، وتحذير الناس عن الخوض في علم الكلام، والتوصية بالرجوع إلى الفطرة حتى قال قائلهم: (من جرب مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي)(۱) وسيأتي مزيد بحث لهذه النقطة إن شاء الله .

هكذا نثبت ـ بتوفيق الله ـ حجية القرآن والسنة في باب الأحكام الفقهية والعقيدة على حد سواء، وأنه لا يفرق بين الكتاب والسنة من حيث الاستدلال بها، كما أثبتنا أنه لا فرق في كل ما ذكرنا بين المتواتر وبين الأحاد .

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة، ص ٤٧١، ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : رسالة فتوى الحموية الكبرى، وشرح العقيدة الطحاوية .

## المبحث الرابع

# إبطال شبه الزاعِمين الإكتِفاء بالقُرْآن

بعد أن استعرضنا الأدلة النقلية والعقلية لإثبات حجية القرآن والسنة في باب العقيدة، بل أثبتنا أنه لا فرق بين الأحاديث المتواترة وبين أخبار الأحاد في هذا الباب .

نرى أن نتبع ذلك بمناقشة موقف أولئك الذين ضل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم الذين زعموا وجوب الاكتفاء بالقرآن دون السنة أو جواز ذلك في باب الأسماء والصفات، خاصة وفي إثبات جميع الأحكام عامة، فنقول وبالله التوفيق:

#### إبطال شبه الزاعمين الاكتفاء بالقرآن دون السنة :

على الرغم من إجماع الأمة الإسلامية على أن السنة صنو القرآن، وأنها هي الحكمة المذكورة في القرآن في عديد من الآيات، وعلى الرغم مما هو معروف من أن الدين الإسلامي مستمد من الكتاب والسنة معا عقيدة وأحكاماً على الرغم من كل ذلك لم تسلم السنة من أقلام بعض المتهورين المتطرفين، ولفرط جهلهم أطلقوا على أنفسهم (القرآنيون) أي العاملون بالقرآن \_ في زعمهم \_ المكتفون به، المستغنون عن السنة، هذا تفسير كلمة (القرآنيون) بناء على زعمهم. ولكن التفسير المطابق لواقعهم \_ إذا نظرنا إلى تصرفاتهم \_ أنهم المخالفون للقرآن، اتباعا للهوى، وتقليدا لبعض الزنادقة (۱)، التقليد الأعمى. لأنهم في واقعهم قد خرجوا على القرآن

<sup>(</sup>١) الزنديق : من يبطن الكفر ويظهر الإيمان (القاموس المحيط)، وبهذا المعنى الزنديق والمنافق لفظان مترادفان .

بخروجهم على السنة لأنها كالشيء الواحد من حيث العمل بها، إذ السنة تفسير القرآن، ولأن القرآن نفسه يدعو إلى الأخذ بالسنة والعمل بها إيجابا وسلبا. إذ يقول الله عز وجل: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (١). والأمر بأخذ ما جاء به الرسول على يشمل كل ما صحت به السنة المطهرة من الأحكام وإثبات صفات الله وإثبات المعاد وغير ذلك، ورد في القرآن أو لم يرد لأن ذلك من مقتضى الإيهان بالرسول ورسالته. ومما لاشك فيه أنه لا يتم الإيهان بالقرآن إلا بالإيهان الصادق بمن أنزل عليه القرآن، والإيهان به على وجه الاستقلال في قوله تعالى: ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ (٢).

وهو أمر لا يختلف فيه اثنان مسلمان، وأما هؤ لاء القرآنيون الجدد فليس لهم سلف فيها ذهبوا إليه إلا غلاة الرافضة (٣) والزنادقة الذين في قلوبهم مرض كراهة أصحاب رسول الله على ورضي الله عن أصحاب رسوله. وهؤ لاء الروافض مرضى القلوب زعموا - وبئس ما زعموا - وجوب الاكتفاء بالقرآن والاستغناء عن السنة مطلقا في أصول الدين وفروعه، لأن الأحاديث - في زعمهم - رواية قوم كفار حيث كانوا يعتقدون أن النبوة إنها كانت لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه وأن جبريل أخطأ فنزل بها إلى على من ين أبي طالب رضي الله عنه وأد جبريل أخطأ فنزل بها إلى على رضي الله عنه، وهذا الزعم الفاسد والقولة الجريئة هي أساس شبهة الروافض في رد الأحاديث النبوية، وهي شبهة مختلقة كها ترى.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٥٩.

 <sup>(</sup>٣) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي، ثم قالوا له : تبرأ من الشيخين فأبى . وقال : كانا وزيرين لجدى. فتركوه ورفضوه وانفضوا عنه . والنسبة رافضى ، وهذا سبب تسميتهم الرافضة .

ومن لوازم رأيهم الفاسد هذا أن أمر الوحي مضطرب فلا يصدر من لدن عليم حكيم الذي يدبر الأمر من السهاء إلى الأرض، بل يتصرف فيه ملك الوحى كها يشاء ويختار، ينزل بالوحى على من يشاء ويعدل عمن يشاء بالسوحى، كها يفهم من قول هؤ لاء الروافض أن ملك الوحى نفسه غير معصوم أو غير أمين على الوحى وعلى أداء أمانة الرسالة. إذا فها مدى إيهان الروافض بالله أولاً، ثم بالملائكة والنبيين عامة، وبخاتم النبيين خاصة، وبالكتاب الذي نزل عليه ؟!!

وبعد: فلقد حاول هؤ لاء الزنادقة والروافض إزالة السنن من الوجود والقضاء عليها لو استطاعوا - أو أن يجعلوا وجودها وجودا شكليا فاقداً للقيمة. إلا أنهم لم ينالوا خيرا ولم يستطيعوا أن ينالوا من السنة شيئا، فانقلبوا خاسرين ومهزومين، مثلهم كمثل الذي يحاول قلع جبل (أحد) مثلا فأخذ يحوم حوله، وفي سفحه لينقل من أحجاره حجرا حجرا ظنا منه أنه يمكنه بصنيعه هذا قلع الجبل وإزالته من مكانه، أو كالذي يغترف من البحر اغترافا بيده أو بدلوه محاولا بذلك أن ينفد البحر أو ينقص.

وما من شك أن هذا المسكين سوف تنتهى أوقاته ويجيء أجله المحدود والمحتوم، والجبل باق مكانه شامحا ليصعد أصحاب الخبرة ويترددوا بين شعابه ليعثروا على ما قد يخفى على غيرهم، بين تلك الشعاب المتنوعة التي لا يفطن لها غيرهم إذ لكل ميدان رجال.

كما يبقى البحر ثابتا مكانه ليغوصه الغواصون من رجال هذا الشأن، فيخرجوا للناس اللآلى والدرر من مسائل علم الحديث النافعة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه نهاية محاولة الروافض ومن يسير ون في ركابهم وقد أرادوا أن يجدوا ما يتعللون به من الأخبار التي تشهد لما ذهبوا إليه من قريب أو من بعيد فعشروا في أثناء بحثهم على كلام باطل بطلان مذهبهم ونصه هكذا: (ما جاءكم عني فاعرضوه على الكتاب فما وافقه فأنا قلته وما خالفه

فإني لم أقله) وكل من له نظر في هذا العلم الشريف يدرك أن هذا الكلام ليس من منطق الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لا يظهر عليه نور النبوة - كما ترى - وعلى الرغم من ذلك فإن القوم قد طاروا به فرحا، ظنا منهم أنه نافع لهم، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينفلتوا بحديثهم هذا من أيدي حراس السنة الذين لم تنم عيونهم الساهرة حفاظا على السنة بل عثروا على حديثهم ذلك فأعلنوا عنه أنه من أباطيلهم ودسائسهم، حتى عرفه الناس على حقيقته بعد أن سجلوه في كتبهم، فأجروا له (عمليتهم) الخاصة، وفندوه وجرحوه وعروه أمام القراء حتى انكشف حاله، فلله الحمد والمنة.

يقول السيوطي في رسالته الطليقة (مفتاح الجنة) (١) قال البيهقي : باب بطلان ما يحتج به بعض من رد السنة من الأخبار التي رواها بعض الضعفاء في عرض السنة على القرآن، قال الشافعي رحمه الله : احتج على بعض من رد الأخبار بها روى : أن النبي على قال : «ما جاءكم عني فاعرضوه على الكتاب، فها وافقه فأنا قلته، وما خالفه فأنا لم أقله» (١) فقلت له : ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير أو كبير، وإنها هي رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية. اه كلام الشافعي .

قال البيهقي: أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن النبي علم أنه دعا اليه ود، فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبي المنبر فخطب الناس فقال: (بأن الحديث سيفشوعني، فها أتاكم يوافق القرآن فهوعني، وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني) قال البيهقي: خالد مجه ول وأبو جعفر ليس صحابيا،

<sup>(</sup>١) ص ٢١٤ وما بعده .

<sup>(</sup>٢) قال ابن مهدى : الزنادقة والخوارج وضعوا الحديث، وانظر كلام أهل العلم حول الحديث في إرشاد الفحول، ص ٣٣ .

فالحديث منقطع (١). وقال الشافعي ليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله على يبين معنى ما أراد خاصا أو عاما، وناسخا ومنسوخا. ثم التزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله على فمن الله قبل، ثم ذكر السيوطى بقية كلام البيهقي حول الحديث وقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعى نقولا كثيرة في هذا الصدد نختار منها الآتى:

ا) قال البيهقي : قال الإمام الشافعي رحمه الله : (سنة رسول الله على ثلاثة أوجه) :

أحدها: ما أنزل الله فيه نص كتاب، فسن رسول الله على بمثل نص الكتاب .

ثانيها: ما أنزل فيه جملة كتاب، فبين رسول الله على عن الله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي به العباد.

ثالثها: ما سن رسول الله على مما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعله الله له بها افترض من طاعته، وسبق في عمله من توفيقه له ورضاه أن يسن فيها ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من التشريع، لأن الله تعالى ذكره قال: ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ (٢) وقال: ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ (٣) فها

<sup>(</sup>١) خالد بن أبي كريمة، قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطى، ويرسل (التقريب جـ ١ ص ٢١٨) وأبو جعفر هو عبد الله بن صور المدائني، قال أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة، وقال النسائي والدارقطني: مَتْرُوكُ (ميزان الاعتدال، جـ ٢ ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٢٩ . \_

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٧٧٥ .

أحل وحرم مما بين فيه عن الله كما بين في الصلاة ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فثبتت سنته بفرض الله تعالى (١).

ومنهم من قال: كل ما سن، وسنته هي الحكمة التي ألقيت في روعه من الله تعالى. انتهى كلام الشافعي. وقال الشافعي في موضع آخر: (كل ما سن فقد ألزمنا الله تعالى اتباعه، وجعل اتباعه طاعته، والعدول عن اتباعه معصيته، التي لم يعذر بها خلقا، ولم يجعل له في اتباع سنن نبيه مخرجا).

قال البيهقي: (باب ما أمر الله به من طاعة رسوله والبيان أن طاعته طاعته) ثم ساق الآيات التالية: قال الله: ﴿إِن الذين يبايعونك إنها يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فإنها ينكث على نفسه ، ومن أوفى بها عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ﴾ (٢) وقال عزمن قائل: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٣) إلى غيرهما من الآيات البينات التي يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٣) إلى غيرهما من الآيات البينات التي مضمونها أن طاعة رسوله طاعته سبحانه وأن معصيته معصيته تعالى . ثم أورد البيهقي رحمه الله : حديث أبي رافع رضي الله عنه : قال رسول الله أورد البيهقي رحمه الله : حديث أبي رافع رضي الله عنه : قال رسول الله عنه ؛ أونهيت عنه يقول : لا أدري ؟ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه (٤) .

<sup>(</sup>١) وللإمام الشافعي كلام مقارب في الرسالة (ص ٢٠) تحقيق أحمد شاكر .

<sup>(</sup>٢) سُورة الفتح آية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد جـ ٦ ص ٨ وأبوداود جـ ٥ ص ١٢ والحاكم جـ ١ ص ١٠٨، والترمذي جـ ٥ ص ٣٦ وصححه الترمذي، كما صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي .

ومن حديث المقدام بن معدى كرب قال: (أن النبي على حرم أشياء يوم خيبر كالحمار الأهلي وغيره) ثم قال رسول الله على : «يوشك أن يقعد رجل على أريكته يُحدَّث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فها وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله) (١) ثم قال البيهقي رحمه الله: وهذا خبر من رسول الله على يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيها بعد، ومما قال ه الإمام البيهقي في هذا المقام: ولولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال رسول الله على خطبته بعد تعليمه من شهده أمر دينهم: «ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع)(٢).

هذا... وإذا كانت شبهة الروافض والزنادقة في رد أحاديث الرسول زاعمين الاكتفاء بالقرآن ما تقدم ذكره من موقفهم العدائي من الصحابة في حجة القرآنيين الجدد ؟ فليس لهم شبهة تذكر إلا ما كان من حب الظهور ولوعلى حساب الكفر برسول الله أو مجرد التقليد الأعمى، أو ما كان من عداء كامن للإسلام لم يمكن إظهاره إلا في هذه الصورة، ومها يكن من أمرهم فإن القرآنيين الجدد أصل مذهبهم راجع إلى ما كان عليه غلاة الروافض. وقد عرفت شبهتهم فبئس التابع والمتبوع أو المُقلِّد والمُقلِّد، وبعد أن ذكر الإمام السيوطي في رسالته (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة شبهتهم تلك) قال مستهجنا لها ومستقبحا: (ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا الرأى الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار إلى أن قال: (وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة، وتصدى الأئمة وأصحابهم للرد عليهم في دروسهم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد جـ ٤، ص ١٣١، ١٣٢ وأبوداود جـ ٥ ص ١٢ والـترمذي جـ ٥ ص ٣٦، وابن ماجه جـ ١ ص ٦ والحاكم جـ ١ ص ١٠٩، وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٢) من حديث أبي بكر في خطبة حجة الوداع، أخرجه أحمد جـ ٥ ص ٣٧، ٣٩، والبخاري جـ ١ ص ١٥٧، ١٥٨ ومسلم جـ ٣ ص ١٣٠٥، ١٣٠٦ والدارمي جـ ٢ ص ٦٧ وابن ماجة جـ ١ ص ٨٥.

ومناظراتهم وتصانيفهم)(١) ثم ساق من نصوص كلامهم الشيء الكثير في الرسالة المذكورة، ولابن خزيمة كلام نفيس في هذا المعنى(١).

وبعد: فدعوى الاكتفاء بالقرآن ومحاولة الاستغناء عن السنة إنها تعني الاستغناء عن السنة إنها تعني الاستغناء عن الإسلام، أي تعني (الكفر) بأسلوب ملتوغير صريح لأمر مًا، فأصحاب هذه الفكرة لاحظ لهم في الإسلام ما لم يراجعوا الإسلام من جديد.

وبعد أن استعرضنا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض أهل العلم في أن السنة صنو القرآن، ولا يفرق بينها، فلنناقش هؤ لاء الزاعمين عقليا ومن واقع حياة المسلمين في عباداتهم، ومعاملاتهم، فهل يمكنهم الاكتفاء بالقرآن دون أن يجدوا أنفسهم مضطرين لمراجعة السنة في كثير من عباداتهم ومعاملاتهم حيث يجدون في السنة تفصيل ما أجمل في القرآن وما أكثره وققييد ما أطلق وعمم فيه. بل ربها وجدوا أحكاما جديدة هم بحاجة إليها لم يرد ذكرها في القرآن كها يجدون بعض الصفات الإلهية جاءت بها السنة ولم يرد لها ذكر في القرآن كها يجدون بعض الصفات الإلهية جاءت بها السنة ولم يرد فلا ذكر في القرآن آيات يأمر الله فيها نبيه أن يبين للناس القرآن الذي أنزل التساؤ ل وفي القرآن آيات يأمر الله فيها نبيه أن يبين للناس القرآن الذي أنزل عليه إذ يقول الله عز وجل : (ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فها بلغت رسالته (٤) ويقول سبحانه : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (٤) ويقول سبحانه آمرا لأتباعه وحاثا لهم على طاعته : (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (٥). (من طع الرسول فقد أطاع الله) (١).

<sup>(</sup>١) مفتاح الجنة، للسيوطي ص ٣.

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن خزيمة ص ٤٧، مراجعة خليل هراس وتعليقه .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية ٤٤.

<sup>(</sup>a) سورة الحشر آية ٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ٨٠ .

وهذه الأوامر القرآنية والتوجيهات الإلهية تشير إلى أن هناك بيانا يقوم به رسول الله على أن على أتباعه طاعته، وأن يأخذوا ما يأتي به ويأمرهم به، وعليهم أن ينتهوا عما ينهاهم عنه لأن طاعته من طاعة الله عز وجل، ولأنه ﴿لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى﴾.

وإذا أردنا أن نسوق أمثلة للأحكام التي أشرنا إليها لوجدنا الشيء الكثير منها: أن الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام جاءت في القرآن مجملة هكذا: ﴿أقيموا الصلاة ﴾ فياترى كيف يقيم القرآنيون الصلاة ؟! فسوف لا يجدون صفة الصلاة وكيفيتها، وبيان عدد ركعاتها وعلى الجهر والسر فيها وغير ذلك من هيئات الصلاة إلا في السنة الفعلية أو القولية. فيقول الرسول على مشيرا إلى هذا المعنى: «صلوا كما رأيتموني أصلى»(١).

ولو تركنا الكلام في الصلاة، وانتقلنا إلى الزكاة لوجدنا القرآن قد أجمل أمر الركاة كما أجمل أمر الصلاة إذ نجد القرآن يقول: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة﴾(٢). ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾(٣) لتقوم السنة ببيان الأموال التي تجب فيها الركاة وبيان أنصبة الزكاة، والمقدار المأخوذ من كل نصاب على اختلاف الأموال، وهكذا نجد في باب الصيام أحكاما لم ترد في القرآن، وبينتها السنة، منها: حكم من أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم ما الذي يجب عليه ؟ ومن أكل في رمضان أو شرب ناسيا ماذا يصنع ؟ هل يتم صيامه أو يفطر ؟.

أما الحج فمؤتمر إسلامي عام وضع له القرآن الخطوط العريضة، فقامت السنة ببيان تفاصيله من أوله إلى آخره ولو تتبعنا الأبواب الفقهية من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : الأذان (جـ ٢ ص ٢٥٢ مع الفتح) .

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإنعام آية ١٤١ .

باب الطهارة إلى آخر باب في الفقه لوجدنا السنة وهي تبين ما أجمل في القرآن أو تأتي بجديد على ضوء الآيات السالفة الذكر .

ولو تركنا الأحكام الفقهية وانتقلنا إلى مباحث العقيدة لوجدنا للسنة دورها الذي لا ينكره إلا من يجهلها أو لا يؤ من بها إذ نجد صفات الله تعالى إما ثابتة بالكتاب والسنة معا مع الدليل العقلى التابع للدليل النقلى، وإما ثابت بالسنة الصحيحة، ولم يرد لها ذكر في القرآن الكريم مثل الفرح والضحك والنزول والقدم مثلاً.

فلا أظن الزاعم الاكتفاء بالقرآن يجد مفرا بعد هذا البيان إلا إلى أحد أمرين :

 ١) الإيمان والاستسلام وهو خير له وأسلم بأن يعامل السنة معاملته للقرآن باعتبارها تفسيرا للقرآن .

الكفر بالقرآن والسنة معادون محاولة تفريق بينهما وهوغير عملى
 ترى ويمكن أن يقال: إنه إيهان شكلي ببعض الوحى، وكفر سافر
 ببعض.

### المبحث الخامس

# مَنْ جُ السَّلف في إثبًاتِ صِفَاتِ الله تعالى واسمائِه

بعد أن أثبتنا حجية كل من الكتاب والسنة في باب العقيدة دون تفريق بين الأحاديث المتواترة وأخبار الآحاد من حيث الاستدلال بها، ثم ناقشنا الزاعمين الاكتفاء بالقرآن دون السنة وأبنًا بطلان منهجهم. فجدير بنا أن نتحدث عن منهج السلف في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه. وقبل أن نشرع في شرح المنهج وذكر قواعده فلنعرف من هم السلف ؟

عندما نطلق كلمة السلف إنها نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله على الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا في أصوله وفروعه، كها يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الندين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد، والذين شملتهم شهادة الرسول لهم وثناؤه عليهم بأنهم (خير الناس) حيث يقول على: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(۱) كما يشمل الاصطلاح تابعي التابعين.

وهو لفظ مصطلح عليه. وقد ظهر هذا الاصطلاح، واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، وحاول الجميع الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هو عليه هوما كان عليه السلف الصالح، فإذاً لابد أن تظهر والحالة هذه وأسس وقواعد واضحة المعالم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده جـ ٤ ص ٤٢٧، والبخاري مكررا في عدة مواضع جـ ٥ ص ٢٨٥ ومسلم جـ ٤ ص ٢٨٥ ومسلم جـ ٤ ص ١٩٦٤ عن غير واحـد من الصحابة عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وأبي هريرة وعمران بن حصين .

وثابتة للاتجاه السلفي حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم، وينسج على منوالهم ويمكن إيجاز تلك القواعد فيهايلي :

القاعدة الأولى: تقديم النقل على العقل:

ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف، والتفكير به في خلق السموات والأرض وفي الآيات الكونية الكثيرة، (لا)، ولكنهم لا يسلكون في استعمال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده في المطالب الإلهية من محاولة الاكتفاء به أحيانا ـ لو استطاعوا ـ أو تقديسه بحيث يقدمونه على كلام الله خالق العقل والعقلاء، وعلى سنة رسوله التي هي وحي الله. بل إن السلف من منهجهم لا يدعون التعارض بين المدليلين، بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام المتأثرون بفلسفة اليونان، علما بأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين في الأصل الذين لا يثبتون النبوات، ولا يرون أن إرسال الرسل، وما جاءوا به من نصوص الصفات، ونصوص المعاد أنها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور (العقل) ما أثبته العقل فهو الثابت، وما نفاه العقل فهو المنفى، فورثوا التركة لعلماء الكلام، أما المؤمنون الذين يؤمنون بالأنبياء وبالكتب المنزلة عليهم وبها جاء فيها، ويؤ منون أن الرسل كلفوا أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم : ﴿ يِاأَيُهَا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك (١) الآية. المؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان فلا يجوز لهم أن يعرضوا عما جاءهم من ربهم من الكتاب والحكمة، وعن بيان رسولهم ليلتمسوا الهدى في غيره، ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٦٧ .

الفلاسفة، أو عقول تلامذتهم المتأثرين بهم. ولو وصفوها أنها أدلة عقلية قطعية وبراهين يقينية وهي في حقيقتها بضاعة غير (إسلامية) وهم يعلمون من أين جاءت، ومتى جاءت، ومن جاء بها، كها أشرنا آنفا، ثم إنهم نصبوا العداء بينها وبين (الوحى)، فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين عن تكلف المتكلفين، ومن الوقوع في العنت معهم(١).

وبالاختصار: إن السلف إنها يقدمون الأدلة النقلية على الأدلة العقلية إيهانا منهم بأن الله أرسل الرسل، وأنزل عليهم الكتب من عنده، وكلفهم ببيان ما يحتاج إلى البيان (لأمرله شأنه) وهوأن ما جاء في هذه الكتب، وبلغته الرسل يغني عن كل شيء. وأما غيره فلا يغني عنه. هذه النقطة هي (سر المسألة) فلا يسع الخلف إلا اتباع السلف على أساس أنهم أعلم وطريقتهم أحكم وأسلم.

وكل شرفي ابتداع من سلف وكل شرفي ابتداع من خلف(٢)

ما أصدق مضمون هذا البيت علما أن قائله خلفي ، وكأنَّ الناظم يشير بهذا البيت إلى الحديث الشريف الذي يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: «كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة» .

وأما ما يسوقه بعض علماء الكلام من مصطلحاتهم الكلامية، فيطلق عليها أنها أدلة قاطعة، فلا ينبغي أن تسلم هذه الدعوى، ولاسيما إذا عارضوا بها آيات قرآنية أوسنة نبوية صحيحة ـ وهو الغالب عليهم ـ للأسباب الآتية :

السبب الأول: أن كبار أئمتهم قد أدركوا خطورة هذا الموقف على (إيمانهم) فرجعوا في آخر حياتهم عن هذا المسلك إلى منهج السلف الذي

<sup>(</sup>١) راجع صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام للسيوطي جـ ١ ص ٢٢٣، تحقيق د. سامي النشار وسعاد على عبد الرازق، مجمع البحوث الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) صاحب جوهرة التوحيد .

نحن بصدد بيانه وفي مقدمتهم الإمام أبو الحسن الأشعري الذي عاش أربعين عاما في الاعتزال، وهو إمامهم ثم تاب الله عليه فتاب. وسوف يأتى مزيد بيان لهذه النقطة إن شاء الله عند الترجمة لبعضهم.

السبب الثاني: لا يجوز شرعا، ولا يستساغ عقلا أن يعارض كلام الخالق العليم بالمصطلحات التي وضعها المخلوق الجاهل الضعيف. وخاصة إذا تصورنا أن واضعي هذه المصطلحات من غير المسلمين في الغالب الكثير، كما أشرنا آنفا.

السبب الثالث: أن موافقتهم فيها ذهبوا إليه تؤدي إلى الاستخفاف بأدلة الكتاب والسنة وأنها لا قيمة لها حيث لا يستدل بها على وجه الاستقلال، وإنها تعرض عرضا شكليا \_ كها هو الواقع، وللأسف لدى كثير من الكلاميين على الرغم من إيهانهم في الظاهر.

فلابد من العمل بهذه النصوص بالاستدلال بها ليصدق الإيهان بها، هذا ما يعنيه الإيهان بالكتاب والسنة .

ومما يوضح ما ذهبنا إليه من أن القاعدة الأساسية عند السلف في باب الأسماء والصفات (تقديم النقل على العقل) موقف عبد العزيز المكي في حواره مع بشر المريسى بين يدى المأمون، حيث حرص عبد العزيز على بيان منهج السلف وتحديده قبل الشروع في الحوار ليكون هو الأساس والمرجع عندما يختلف هو وبشر أثناء الحوار، ولما طالبه المأمون أن يوضح أصل ذلك المنهج أبان بإيجاز حيث تلا قوله تعالى : ﴿ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٥٩ .

ثم بين أن هذه طريقة اختارها الله لعباده المؤمنين وأدّبهم بها وعلمهم أنه لا يسعهم عند التنازع في أي شيء إلا الرجوع إلى كتابه وإلى رسوله في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى أخباره وسنته بعد وفاته لحل النزاع. وكل ما خالفهما يجب رفضه وعدم الالتفات إليه. ثم قال: فقد تنازعنا أنا وبشر وبيننا كتاب الله وسنة رسوله على، فمن الإيهان بالله واليوم الأخر والإيهان بالكتاب نفسه وجوب الرجوع إليهما. مكتفين بهما حكما لحل نزاعناه. فأقر المأمون هذا المنهج الذي عرضه المكي، وحقيقته: تقديم النقل على العقل، واعتبار النقل مرجعا أساسيا في باب الأسماء والصفات بل وفي كل باب

والذي يدلنا على أن هذا هو منهج السلف وم ذهبهم أن الصحابة نقلوا إلينا القرآن وأخبار الرسول على . نقل مصدق غير مرتاب في صدق قائله وصدق ما يقوله وينقله ثم لم يؤ ولوا ما يتعلق منه بالصفات من الآيات والأحاديث. بل كانوا ينكرون بعنف على من يتتبع الغوامض من نصوص هذا الباب، وربها ضربوه(١) لئلا يفتن الناس بالتأويل، فدل ذلك على أن منهجهم هو إتباع النقل فقط مع عدم تأويله(٢).

فخلاصة قواعدهم:

١) تقديم النقل. ٢) عدم التأويل. ٣) عدم التفريق بين الكتاب والسنة.

وسوف نفصل ذلك في الصفحات التالية إن شاء الله .

ولقد كان اللاحق منهم يحرص على فهم هذا المنهج من السابق منهم ويأخذ بتفسيره ولا يخالفه، ويأخذ الأوائل قدوة؛ لأن الوحى كان ينزل بين

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما فعله عمر بن الخطاب حيث ضرب «صبيغا»، ثم نفاه إلى البصرة وأمر الناس بعدم مجالسته، وصبيغ على وزن أمير وهو ابن عسيل وقصته معروفة .

<sup>(</sup>٢) راجع: منهج علماء الحديث والسنة للدكتور مصطفى حلمى ص ١٢٢. ط دار الدعوة، الإسكندرية.

أظهرهم فكانوا أعلم بتفسيره ممن بعدهم، ويروى لنا في هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يقوله الإمام مالك بن أنس نقلا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا حيث يقول عمر: (سن رسول الله وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكال الطاعة لله وقوة على دين الله، وليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهومهد ومن استنصر بها فهومنصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا)(١).

وهو كلام يلقي ضوءاً واضحاعلى ما أشرنا إليه آنفا أن اللاحق منهم يقتدي بالسابق. ثم إنهم كانوا متفقين غير مختلفين في أصول الدين ولم تظهر فيهم البدع والأهواء، وهم أهل الحديث وحفاظه ورواته وعلماؤه المتبعون للآثار، لا الآراء وذلك سبيل المؤمنين (٢) واقفين عند قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (٣).

ومن سبيلهم في باب الاعتقاد، الإيان بصفات الله تعالى وأسهائه التي وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله ولا يزيدون ولا ينقصون ولا يفسرونها فيها يخالف ظاهرها الذي يظهر من وضع اللفظ العربى ولا يشبهونها بصفات المخلوقين بل يمرونها كها جاءت ويردون علم حقيقتها إلى قائلها مع اعتقاد أنها على الحقيقة وكثير ما يُحيلُ التابعون ومن بعدهم من سألهم أو أراد أن يفهم ما أشكل عليهم يحيلونهم على علم الصحابة. والأمثلة على ذلك كثيرة في كلام الأئمة من التابعين ومن بعدهم .

ومن هذا السياق يتبين الفرق بين طريقتهم التي تُخْضِعُ العقل للنقل

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : الحموية الكبرى، ص ٣٧، تحقيق محمد عبد الرازق حمزة .

<sup>(</sup>۲) ابن تيمية مجموع الفتاوي جـ ۹، ص ۲۷۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١١٥ .

وبين طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يقدمون العقل على النقل ويؤولون نصوص الكتاب والسنة حتى توافق العقل في زعمهم. والنصوص الصحيحة لا تخالف العقل الصريح كما سيأتي .

القاعدة الثانية: رفض التأويل(١). ولفظ التأويل قد صار مستعملا في ثلاثة معان على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بتعدد الاصطلاحات:

أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين - من المتكلمين - أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل النصوص، وهو الذي يرفضه أتباع السلف الصالح قديما وحديثا لأنه يؤدي إلى القول على الله بغير علم .

النوع الشاني: التأويل الذي هوبمعنى التفسير والبيان وهو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كابن جرير وغيره.

النوع الثالث: التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى: ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق (٢) وأمثلة هذا النوع كثيرة في القرآن ولاسيها ما يتعلق بأخبار المعاد (٣).

فالتأويل في اصطلاح المتكلمين إنها يعني اتخاذ العقل أصلاحتى يكون النقل تابعا له فإذا ما ظهر تعارض بينها \_ في زعمهم \_ فينبغي تأويل النص حتى يوافق العقل .

<sup>(</sup>١) لأن المعنى المؤول إليه ظنيَ بالاتفاق كها قال الشهرستانى نقلا عن بعض أئمة السلف كالإمام مالك وأحمد، فلا يجوز القول في حق الله وفي صفاته بالظن. والتأويل المرفوض هو تأويل علماء الكلام الذي معناه الحقيقي التحريف، فالتعطيل، وسيأتى كلامه في صلب الرسالة، ص٣٢٨

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف آية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع: ابن تيمية، الحموية الكبرى، ص ٣٣.

ولم يعلموا - أو هم يتجاهلون - أن الحجة العقلية الصريحة لا تعارض الحجة الشرعية الصحيحة. بل يمتنع تعارضها إلا إذا كان هناك فساد في أحدهما أو فيها جميعا(۱)، علما بأن العقل إنها هو أمر معنوي يقوم بالعاقل سواء سمى عارضا أم صفة، وليس هو عينا قائمة بنفسها كما يعتبرها بعض الفلاسفة(۱).

فالسلف يحتكمون إلى النصوص في كل شيء كتابا وسنة ويكتفون بها ولا يعارضونها بالأدلة العقلية كما ذكرناه آنفا .

القاعدة الثالثة : عدم التفريق بين الكتاب والسنة :

يرى السلف أن السنة تبين الكتاب وتوضحه وتفسره بل السنة خير تفسير يُفَسَّرُ به القرآن بعد القرآن ، بل قد يتوقف فهم بعض ما أجمل في القرآن إلا بواسطة السنة وقد ترد أحكام بل صفات من صفات الله تعالى في السنة غير مذكورة في الكتاب فيجب الأخذ بها معاً دون محاولة تفريق بينها لأنها وحي من عند الله من حيث المعنى ولقد رأينا السلف كيف استغرقوا في القرآن تلاوة وحفظا وعكوفا على تفسيره وتفهمه ، منفذين أحكامه ومستنبطين منه القواعد في النظر العقلي ، ومستمدين منه حقائق عالم الغيب هذا .

ويتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا معروفا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم، وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه. فلم يعد إذاً محصورا في دور تاريخي معين. بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى يوم

<sup>(</sup>۱) ابن تیمیة، مجموع الفتاوی، جـ ۹ ص ۲۷۹، مطابع الریاض .

 <sup>(</sup>۲) د. مصطفى حلمى، قواعد المنهج السلفى ص ۳۵ ـ ٤٦، ط دار الأنصار بالقاهرة.
 ۱۳۹٦هـ/١٩٧٦م.

القيامة أخذا من قوله على : «لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم»(١).

وموقفهم من هذا المبحث واضح مما تقدم وهو الاتباع المطلق لأنه مبحث توقيفي لا يخضع للاجتهاد أو الاستحسان أو القياس، بأن يوصف الله بها وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله على دون تحريف للنصوص باسم التأويل، ودون تشبيه لصفاته بصفات خلقه، انطلاقا من قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير》(۱). ﴿ولم يكن له كفوا أحد》(۱) وهنا ثلاث نقاط ينبغي أن نعتبرها أسسا في هذا الباب:

1) إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله على ، لأنه لا يصف الله أعلم أعلم بالله من الله : ﴿ أَأَنتُم أَعلم أَم الله ﴾ (٤) كما لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله على قال الله تعالى فيه : ﴿ وَمَا يَنطَقَ عَنِ الْهُوى إِنْ هُو إِلَا وَحَى يُوحَى ﴾ (٥).

۲) تنزيه الله عز وجل من مشابهة الحوادث في صفاته في ضوء قوله تعالى : «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» (١) والآية تشتمل على التنزيه لله والإثباث معا كما ترى .

٣) عدم محاولة إدراك حقيقة صفاته كها لم تدرك حقيقة ذاته سبحانه إيهانا بقوله تعالى : ﴿ولا يحيطون به علما﴾(٧)، ﴿هل تعلم له سميا﴾(٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد جـ ٤ ص ٩٣، والبخاري في العلم جـ ١ ص ١٦٤ وفرض الخمس جـ ٦ ص ٢١٧ والاعتصام بالكتاب والسنة جـ ١٣ ص ٢٩٣ ومسلم جـ ٤ ص ١٥٢٤، من حديث معاوية رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) سورة الشوري آية ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص آية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٤٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النجم آية ٣، ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الشوري آية ١١ .

<sup>(</sup>V) سورة طه آية **٦٥** .

<sup>(</sup>٨) انظر: أضواء البيان جـ ٣ ص ٣٠٤، تفسير سورة الأعراف.

ومن التزم بهذه الأسس الثلاثة لا يكاد يتورط فيها تورط فيه المعطلون لصفات الله بدعوى التنزيه، ولا يقع في التشبيه بالمبالغة في الإثبات بل هو دائها على الحق الذي هو وسط بين الطرفين. وهو الذي عليه أئمة المسلمين بل كل إمام من الأئمة المشهود لهم بالإمامة يدعو إلى هذا المنهج فإليك نموذجاً من كلام بعضهم وهو شرح لما كان عليه الأمر عند الرعيل الأول:

أ ـ قال الإمام الأوزاعي: كنا ـ والتابعون متوافرون ـ نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤ من بها وردت به السنة من الصفات. نقل هذا التصريح عن الإمام الأوزاعي الإمام البيهقي في كتابه (الأسهاء والصفات)(۱) وهو تصريح يدل على إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب وصحيح السنة في صفة الاستواء وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة.

والإمام الأوزاعي - كما يصف شيخ الإسلام ابن تيمية أحد الأئمة الأربعة الذين كانوا في عصر تابع التابعين وهم :

- ١) مالك بن أنس بالحجاز المتوفى سنة ١٧٩هـ.
  - ٢) الأوزاعي بالشام المتوفى سنة ١٥٧هـ .
- ٣) الليث بن سعد بمصر المتوفي سنة ١٧٥هـ.
  - ٤) الثوري بالعراق المتوفى سنة ١٦١هـ .

وذكر الأوزاعي هذا الإجماع عندما ظهر جهم بن صفوان منكراً كون الله تعالى فوق عرشه، بل نافيا جميع صفات الله تعالى ذكره ليعرف الناس أن ما نادى به جهم مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة

<sup>(</sup>١) الأسهاء والصفات، ص ٤٠٨.

وصحح ابن تيمية إسناده في الفتوى الحموية الكبرى، وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء جـ ٨ ص ٣٥٥، وفي العلوكما في مختصره للألباني ص ١٣٨ .

والتابعين، ومصطدم مع منهجهم لئلا ينطلي على عامة الناس دعواه بأن ما انتهى إليه مؤيد بالبراهين العقلية التي هي في واقعها وهميات وخيالات لا حقيقة لها.

ب ـ سئل الإمام محمد بن شهاب الزهري (المتوفى سنة ١٢٥) والإمام مكحول (توفى وله بضع عشرة سنة بعد المائة) سئلا عن تفسير أحاديث الصفات ؟ فقالا : أمروها كها جاءت . وروي مثل هذا الجواب عن الإمام مالك، والليث، والثوري فقالوا جميعا في أحاديث الصفات : أمروها كها جاءت بلا كيف .

والزهرى ومكحول - كها يصفهها الإمام ابن تيمية - من أعلم التابعين ووصف الأربعة الذين تقدم ذكرهم وهم مالك وزملاؤه أنهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وفي الوقت الذي يحثون على المنهج السلفي، فإنهم يحذرون الناس عن منهج أهل الكلام. فهذا الإمام الشافعي يقول في ذم أهل الكلام والتنفير عنه: «حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل والأشاعر ويضربوا بالجريد، ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله واتبع علم الكلام»(١). اه.

أما الإمام(٢) مالك فيا أروع ما قاله! في هذا الصدد إذ يقول رحمه الله: (أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هؤ لاء ؟!)(٣)

وبعد : فلوأن مسألة من المسائل الفقهية الفرعية نالت مثل هذا

<sup>(</sup>١) انظر قُوله في مناقب الشافعي للبيهقي جـ ١ ص ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم قولــه.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوي ٥/ ٢٩ ــ ٣١ بالمعنى .

الاتفاق من هؤ لاء الأئمة الأعلام دون أن يشذ عنهم أو يخالف أحد تضر مخالفته اعتبرت مسألة إجماعية. وعيب على كل من يخالف هذا الإجماع وأنكر عليه العامي قبل العالم فلا غرو إذا أنكر أتباع السلف على من يخرج على هذا المنهج الذي أجمع عليه الصحابة وعلماء التابعين كما علمنا من كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله .

# المبحث السادس

### مَفْهُوم الذات الإلهيّة عِنْدَعُلاء العَدِيث والسنة

بعد أن أوضحنا منهج السلف في إثبات صفات الله تعالى وأسهائه، وأبنًا أن منهجهم لا يتجاوز الكتاب والسنة .

سنستعرض فيهايأتي الاصطلاحات التالية مرتبة:

- ١) مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة .
  - ٢) ثم نتحدث عن معنى الإلهية لغة وشرعا .
- ٣) نتبع ذلك بالكلام على معنى الصفة الإلهية لغة واصطلاحا .
- ٤) ثم نتناول بالبحث مفهوم الذات في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة .

### أما مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة :

فذاته تعالى كاملة الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، فلا تشبه ذاته ذوات خلقه بل لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه .

وذاته موصوفة بجميع الكهالات التي لا تعد ولا تحصى، وإلى هذا المعنى يشير رسول الهدى على الله معنى يقول في بعض دعائه وتضرعاته وهو ساجد لله سبحانه: «لا أحصى ثناء عليك أنت كها أثنيت على نفسك»(١)، وزعمت المعتزلة وبئس ما زعموا - أن اتصافه تعالى بالصفات يتنافى والوحدانية، أو على حد تعبيرهم أن وصفه تعالى بصفات زائدة على

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك جـ ١ ص ١٦٧ وأهمد جـ ٦ ص ٥٨، ومسلم جـ ١ ص ٣٥٧ وأبو داود جـ ١ ص ٥٤٧ وأبو داود جـ ١ ص ٥٤٧ وأبو داود جـ ١ ص ٥٤٧ من حديث عائشة رضي الله عنها .

الذات يؤدى إلى تعدد القدماء. وهوينافى في التوحيد، والمراد بالتوحيد هنا (التوحيد) في مفهوم المعتزلة الذي سيأتي ذكره وتفسيره عند الكلام على أصولهم الخمسة المعروفة(١) وهو مفهوم خاطىء كما لا يخفى على كل من له إلمام بالموضوع.

بل الممنوع الذي لا يساير التوحيد الصحيح هو إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات موصوفة بصفات الكهال. قال صاحب المواقف: (إن الكفر إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات وصفات)(٢) وشبهة المعتزلة - كها ترى - شبهة واهية وغير معقولة، إذ لا يتصور عقلا موجود في الخارج وهو مجرد عن الصفات، وعلى هذا يكون وجود واجب الوجود عندهم وجودا ذهنيا لا خارجيا. تعالى الله عها زعموا علوا كبيرا.

وأما علم حقيقة ذاته وكيفيتها فأمر لا سبيل إليه لأي مخلوق إذ ليس من الجائز أن يحيط المخلوق بالخالق علما وإدراكا لحقيقته ذاتا ووصفا وصدق الله حيث يقول: ﴿ولا يحيطون به علما﴾(٣). ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلا﴾(٤)، قال صاحب المواقف: (إن ذاته مخالفة لسائر الذوات فهو منزه عن المثل والند، تعالى عن ذلك علوا كبيرا) ثم قال: (قال قدماء المتكلمين: ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات وإنها تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة:

1) الوجوب. ٢) الحياة. ٣) العلم التام. ٤) القدرة التامة.

وعند أبي هاشم تمتاز بحالة خامسة وهي الموجبة لهذه الأربعة يسمونها

<sup>(</sup>١) انظر : ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الأيجي في المواقف ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) سُورة الإسراء آية ٨٥ .

(بالإلهية) ثم قال صاحب المواقف: لنا لوشاركه غيره في الذات لخالفه بالتعيين ضرورة الاثنينية وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. اهـ(١).

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد نقلا عن السهيلى اللغوي: (وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس ولاسيها المتكلمين، القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة. ويقولون: ذات الباريء هي نفسه، ويعبر ون بها عن وجوده وحقيقته. ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في قصة إبراهيم: (ثلاث كذبات كلهن في ذات الله) (٢) الصلاة والسلام في قصة إبراهيم: (ثلاث كذبات كلهن في ذات الله) استقريتها في اللغة والشريعة كها زعموا ولوكان كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله واحذر ذات الله كها قال تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾ (٤) وذلك غير مسموع، ولا يقال إلا بحرف (في) الجارة وحرف (في) للوعاء وهومعنى مستحيل على نفس البارىء تعالى، إذا قلت: جاهدت في الله تعالى وأحببتك في الله تعالى عالى على نفس البارىء تعالى، إذا قلت: هذا عليه هذا وأحببتك في الله تعالى عالى النه على على على المضاف أي في مرضاة الله وطاعته، فيكون الحرف على بابه كأنك قلت: هذا محبوب في الأعمال التي ومرضاة الله وطاعته، وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال.

وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أوفى ذات الإله إنها يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله، فذات وصف للديانة، وكذلك هي في الأصل، موضوعها نعت لمؤنث. ألا ترى أن فيها تاء التأنيث وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عها تشرف بالإضافة إلى الله تعالى عز وجل، لا

<sup>(</sup>١) المواقف في علم الكلام ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري جـ ٦ ص ٣٨٨ من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري جـ ٧ ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ٢٨، ٣٠.

عن نفسه سبحانه، وهذا هو المفهوم من كلام العرب، ألا ترى إلى قول النابغة:

#### « يجلهم ذات الإله ودينهم »

فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه). اهـ. كلام السهيلي .

وقال الحافظ ابن القيم معلقا على هذا الكلام ومستحسنا: وهذا من كلامه من المرقصات فإنه أحسن فيه ما شاء.

وأصل هذه اللفظة هو تأنيث (ذو) بمعنى صاحب، فذات كذا صاحبة كذا في الأصل. ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه فكأنه يقول: صاحبة هذه الصفات والنعوت، ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن (هان) وغيره على الأصوليين قولهم (الذات)، وقالوا: لا مدخل للألف واللام هنا كها لا يقال (الذو) في (ذو) وهذا إنكار صحيح، والاعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها، ومن هنا غلطهم السهيلي. فإن الاستعمال، والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنها يقولون ذلك لما هو منسوب ومن جهته. وهذا كجنب الشيء. إذا قالوا: هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيها ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق وطاعته لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس، والحقيقة، ظن من ظن أن هذا هو المراد، من قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث كذبات في ذات الله» وقال خبيب رضي الله عنه:

(وذلك في ذات الإله)، فغلط واستحق التغليط، بل الذات هنا كالجنب في قوله تعالى: ﴿ياحسرتى على ما فرطت في جنب الله ﴿(١) ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال هاهنا: فرطت في نفس الله وحقيقته. ويحسن أن يقال: فرطت في ذات الله كما يقال: فعل كذا في ذات الله وقتل في ذات الله وصبر في ذات الله، فتأمل ذلك فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يُثنَى على مثلها الخناصر. اهـ(٢).

سورة الزمر آية ٥٦ .

<sup>(</sup>Y) بدائع الفوائد للحافظ ابن القيم جـ Y ص Y - A .

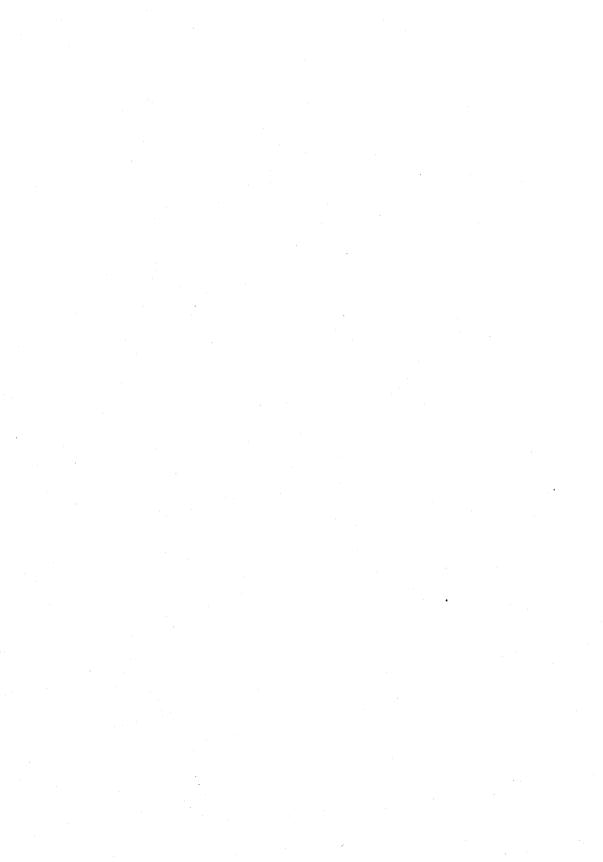

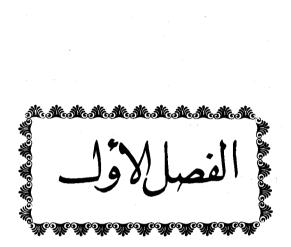

## معنى الإلهية لغتم وشرعا

قال أهل اللغة: إن (إله) فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، وإمام بمعنى مؤتم به، فيكون معناه (معبود) ويقال: (أله) يأله بالفتح فيها (إله أي عبادة وفيه قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنها (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزة أي عبادتك. وكان يقول: إن فرعون كان (يعبد) ومنه قولهم (الله) أصله (إلاه) على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود، فلما دخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام و (إلاهأ) اسم للشمس غير مصروف بلا ألف ولام، وربما صرفوه وأدخلوا عليه الألف واللام، فقالوا: (الإلاهة) كأنهم سموها (الإلاهة) لتعظيمهم في وعبادتهم إياها ومنه بيت لِله بنت عتبة بن الحارث:

تروحنا من اللعباء قسرا فأعْجلنا الإلاهَة أن تؤويا على مثل ابن أمية فانعَياه تشقُّ نواعِمُ البشر الجُيويا(١)

الألهة الأصنام سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة مستحقة لها وأسهاءهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه (التأله) التنسك والتعبد، تقول: (أَلَهُ) أي تحير وبابه (طَرَبَ) وأصله وَلَه يَوْله وَلَهَا(٢). اهر. ويقال: أله بالمكان كفرح إذا أقام. ومنه قول الشاعر:

أَفْنَا بدار تبين رسومها كأن بقاياها وشوم على اليد(٣)١ه

<sup>(</sup>١) تانج العروس جـ ٩ .

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح .

<sup>(</sup>٣) تاج العروس .

والإله ينطلق على المعبود بحق وباطل وأما (الله) لا ينطلق إلا على المعبود بالحق(١). اه.

وهذه المعاني اللغوية تلتقي كلها عند الآتي :

إن لفظة (إله) مأخوذة من التأله وهو التعبد وجمعه آلهة (و إله والآلهة) ينطلقان على كل ما عُبِدَ بأي نوع من أنواع العبادات ولوكان المعبود جمادا .

وأما لفظ الجلالة (الله) فلا ينطلق إلا على المعبود بالحق وهو خالق السماوات والأرض، ومدبر الأمر فيهما سبحانه

وهذا ما يعنيه الاستثناء في قولنا نحن المؤمنين: (لا إله إلا الله) لأن المعنى نفي استحقاق العبادة عن جميع الآلهة وإثباتها لله وحده، أي لا معبود بحق إلا الله، لأنه الخالق الرازق (أفمن يخلق كمن لا يخلق) (٢) وهو سبحانه موصوف بجميع الكهالات. ومنزه عن جميع النقائص فعبادة غيره معه أو دونه تعتبر تنقصا له سبحانه، لأن في ذلك تشبيه المخلوق الضعيف العاجز بالخالق القادر على كل شيء القوي المتين الغني عن كل شيء، الغنى وصف ذاتي له سبحانه. كها أن الفقر والعجز والضعف أوصاف ذاتية للمخلوق.

من هنا تعلم وجمه خطأ أولئك الذين يفسرون كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بـ (لا خالق إلا الله) أو رازق أو شبه ذلك من معاني الربوبية التي لم يختلف فيها أحد من بنى آدم عبر التاريخ الطويل .

والتفريق بين توحيد العبادة الذي دلت عليه كلمة التوحيد وبين توحيد الربوبية الذي لم يقع فيه نزاع كها تقدم أمر ضروري، وتوحيد الربوبية إنها يبحث ليستدل به على توحيد العبادة الذي عجز عن تحقيقه كثير من الناس في هذا العصر، واختلط عليهم الأمر، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ١٧.

فالتفسير المشار إليه مخالف للغة العربية التي نزل بها القرآن كما ترى، فلا يلتفت إليه لأنه يتضمن تجاهل حقيقة التوحيد الذي طبقت عليه دعوة السل جميعا والذي اصطدموا من أجله مع أقوامهم وهو توحيد العبادة أي إفراد الله بالعبادة كما انفرد بالربوبية سبحانه.

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : اسم (الله) دال على جميع الأسهاء الحسنى والصفات العلى بالدلالات الثلاث :

أ) فإنه دال على الإلهية المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له سبحانه مع نفي أضدادها عنه تعالى، وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزه عن التشبيه والمثال، وعن العيوب والنقائص، ولهذا يضيف الله تعالى الأسماء الحسنى إلى هذا (الاسم العظيم) كقوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾(١)، ويقال: الرحمن الرحيم، القدوس والسلام والعزيز والحكيم، من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك.

ب) فعلم أن اسم (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله .

ج) واسم (الله) دال على كونه مألوها، معبودا، تألهُ الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد(٢).

و إلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كهاله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم، ولا فعال لما يريد، ولا حكيم في أفعاله.

وصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله) وصفات الفعل والقدرة،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) وسيأتى تفصيل ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله .

والتفرد بالضروالنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة، وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم (الرب) وصفات الإحسان والجود والبر والحنان، والمنة والرأفة واللطف أخص باسم (الرحمن) اهـ(١).

وكلام الحافظ ابن القيم غني عن التعليق لوضوحه في بيان العلاقة أو النسبة بين الربوبية والإلهية. وقال رحمه الله في موضع آخر في كتابه (مدارج السالكين): إن توحيد الربوبية باب لتوحيد الإلهية فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، ويحتج به عليهم، ويقررهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية، وفي هذا المشهد يتحقق مقام وإياك نعبد يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون (٢)، هذا، وإن توحيد الربوبية محل إجماع البشر، ولا فرق بين يؤفكون (٢)، هذا، وإن توحيد الربوبية محل إجماع البشر، ولا فرق بين عبادته، وأما الصراخ المنكر والقول الهجين الذي سمعته الدنيا لأول مرة في عبادته، وأما الصراخ المنكر والقول الهجين الذي سمعته الدنيا لأول مرة في مكابرة، وأنه ليس هو الذي خلق هذا الكون، وأن الدين إنها يقصد به تخدير الشعوب إلى آخر تلك المغالطة فإنها تهدف إلى تضليل متعمد إذ لا مستند له من العقل والفطرة السليمة بله الشرع ولا أرى مناقشته هنا.

وهل يناقش من ينكر وجود الشمس وهي طالعة ؟!! وكيف ينكر وجود الخالق من هو مخلوق له وآية من آياته ؟!!

وفي كل شي له آية تدل على أنه واحد

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين جـ ١ ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف آية ٨٧ . وانظر مدارج السالكين جـ ١١١/١.

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام يعنى بالنسبة للعصر الحديث، فلا يُردُ موقف الدهرية الذين أخبر عنهم القرآن حيث كانوا يقولون : نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن كانوا في معناهم مثل الطبيعيين القائلين في تفسير الوجود (المادة والصدفة) ويعتبر موقف الماركسيين جديدا بهذا الاعتبار أي باعتبار هذا العصر .

# الفصلالثاني



## معنى الصِّفة والنَّعت لغسَّ واصطلاحًا

#### المعنى اللغـــوي :

يقال: وصف الشيء يصفه وصفا أي نعته، وهذا صريح في أن الوصف والنعت مترادفان، وقد أكثر الناس القول في الفرق بينهما ولاسيما علماء الكلام، وهو مشهور، ولا داعي للإطالة فيه. وفي اللسان: وصف الشيء له وعليه إذا حلاه، وقيل: الوصف مصدر، والصفة الحلية. وقال الليث: الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته، والوصف العارف بالوصف. اهـ(١).

الوصيف (كأمير) الخادم أو الخادمة أي غلاما كان أو جارية ، وربها قالوا للجارية : وصيفة والجمع وصائف. وجمع الوصيف وصفاء. وفي الأثر (نهى عن بيع العُسَفَاء والوصفاء) وفيه حديث أم أيمن : (إنها كانت وصيفةً لعبد المطلب)(٢) اهـ.

استوصف الطبيب لدائه سأله أن يصف له ما يتعالج به، والصفة كالعلم والجهل والسواد والبياض. وأما النحويين فليسوا يريدون هذا، بل الصفة عندهم النعت أي المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. (٣) اه.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة (وصف) .

<sup>(</sup>٢) تاج العروس، والنهاية لابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح.

#### المعنى الاصطلاحي :

والصفة في اصطلاح المتكلمين حال وراء الذات، أو ما قام بالذات من المعاني والنعوت وهي في حق الله تعالى نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال، كالقدرة والإرادة والعلم والحكمة.

والصفة غير الذات وزائدة عليها من حيث مفهومها وتصورها، بيد أنها لا تنفك عن الذات إذ لا نتصور في الخارج ذاتا مجردة عن الصفات، هذا وإن صفات الله تعالى توقيفية فلا مجال فيها للاجتهاد والاستحسان، بل الواجب الوقوف عند ما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، قال الإمام أحمد في هذا الصدد: (لا يتجاوز الكتاب والسنة)، إذ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يقال في صفاته: هي مجاز بل صفاته كلها حقيقة على ما يليق بالله سبحانه، كما أن صفات خلقه حقيقة، حقيقة تناسب حالهم وضعفهم وحدوثهم. فليست الحقيقة كالحقيقة كما هو الشأن في النفات حقيقة تليق به سبحانه، وذوات الله حقيقة، حقيقة من عليها في المخلوقات حقيقة أيضا، والحقائق مختلفة هنا وهناك.

فليعلم ذلك لأنه مقام مهم، ومزلة أقدام زلّت فيها أقدام كثير من علماء الكلام، والله المستعان.

فإياننا بصفات الله تعالى على وفق إياننا بذاته تعالى . وهو إيهان إثبات وتسليم لا تكييف فيه ولا تشبيه ، وبالتالي لا تحريف فيه ولا تعطيل بل إيهاننا بالله وبصفاته في ضوء قوله تعالى : ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴿(١) ، وقوله تعالى : ﴿قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية ١١.

يولد. ولم يكن له كفوا أحد (١). وقوله: (هل تعلم له سميا) (٢)، وما في هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على التنزيه الكامل مع إثبات الصفات إثباتا لا يصل إلى التشبيه والتجسيم.

وهذه النصوص تتفق مع الأدلة العقلية التي تدعو إلى الإيهان بجميع كهالات الرب تعالى بالجملة؛ كهال الذات، وكهال الأفعال.

ولا فرق فيها ذكرنا عند السلف بين صفات الذات كالقدرة والإرادة، والعلم مشلا وبين صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء لأنها كلها جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، والعقل السليم لا يرفض ذلك، بل يبادر إلى قبوله.

فمن غير الجائز إذاً التفريق بين ما جمع الله في كتابه أو فيها أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>١) سورة الإحلاص آية ١ ـ ٤.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم آية ٦٥ ..

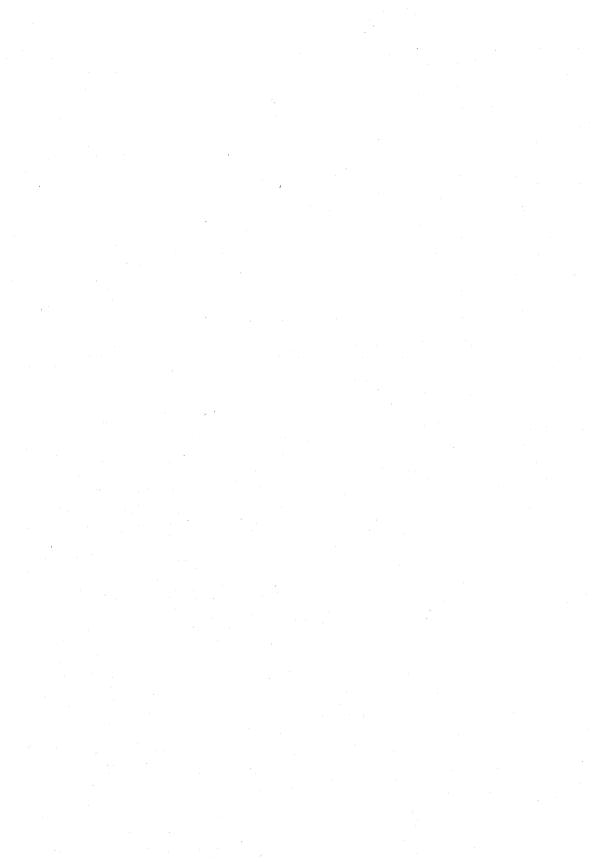

و الفصرلاتالث



## مَفهُوم الذَاتِ في المترآن الكركيم

تحدث القرآن عن الـذات الإلهية في عديد من الآيات (دون تصريح بلفظ الـذات) وكثيرا ما يُصدَّرُ الحديث باسم (الله) فالله علم على الذات العلية مثل:

\_ قوله تعالى : ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم﴾(١).

\_ وقوله تعالى : ﴿ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة ﴾ (٢) .

\_ وقوله تعالى : ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب ﴾ (٣).

\_ وقوله تعالى : ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ (٤).

\_ وقوله تعالى : ﴿ الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ﴾ (°).

\_ وقوله تعالى : ﴿ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسني ﴾ (٦) .

\_ وقوله تعالى : ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ (٧) .

\_ وقوله تعالى : ﴿ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم آية ٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة طه آية ٨.

<sup>(</sup>٧) سورة النور آية ٣٥.

<sup>(</sup>٨) سورة النمل آية ٢٦.

- \_ وقوله تعالى : ﴿ الله ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ (١).
- \_ وقوله تعالى : ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ﴾ (٢) .
- \_ وقوله تعالى : ﴿الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ﴾ (٣).

فالله والرحمن وغيرهما من أسهاء الله إنها هي أعلام دالة على ذات الله تعالى ، وهي مع كونها أعلاما دالة على الذات وهي أيضا أوصاف كهال .

وآيات أخرى كثيرة، هذا، وليس بين المؤمنين بالله وبكتابه وبرسوله عليه الصلاة والسلام، وما جاء به من الهدى خلاف في أن مقام الإلهية فوق كل مقام. وأن ذاته سبحانه فوق كل ذوات، وأن له سبحانه الكمال المطلق في ذاته وصفاته.

ثم إنه من غير الجائز عقلا وشرعا محاولة إدراك حقيقة ذاته، وصفاته بل العجز عن الإدراك هو الإدراك كما يحكى ذلك عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه (٤).

هذا... وذات الله مع أنها فوق أن تدرك، وفوق أن تحد قد وصفت في القرآن بصفات كثيرة، كالإرادة، والعلم، والقدرة وغيرها، وهي صفات كمال الكهال المطلق، ومع هذا فلابد أن تضاف هذه الصفات إلى

<sup>(</sup>١) سورة الصافات آية ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن آية ١ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون ص ٤٣٥. يقال إن أبابكر الصديق رضي الله عنه سئل بم عرفت ربك ؟ فقال: والعجز عن فقال: والعجز عن العجز عن ولولا ربي ما عرفت ربي فقيل له: وهل يتأتى لبشر أن يدركه ؟ فقال: (العجز عن الإدراك إدراك). من كتاب حل الرموز ومفتاح الكنوز لشارح الفصوص ٢١. لانقطع بصحة القصة لأنها بلا صند ولكن للاطلاع والبحث.

(ذات) كما تضاف مثل هذه الصفات وغيرها إلى ذاتنا مع الفارق البعيد بين كمالها في ذات الإله، ونقصها في ذات الإنسان.!!

وقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تضيف إلى الله صفات فعل تدل على الإيجاد كقوله تعالى: في أول ما نزل من الكتاب (اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم (اففي الآيات تعريف بذات الله وأنها تخلق وتعلم. وكقوله تعالى: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال (۱). وقوله تعالى: ﴿الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القبوي العزيز (۱). وقوله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركها. إن الله سميع بصير (۱). فذات الإله ذات توصف بالسمع وتوصف بالرؤية وتوصف بالعزة والحكمة (أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء. هو الذي يصوركم في الأرجام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم (۱). وأكثر فواصل القرآن تنتهى غالبا بصفة من صفات الله تعالى، أو بالمزاوجة بين صفتين من صفاته.

#### ومن النوع الأول:

قوله تعالى : ﴿إِن الله كان بكل شيء عليها﴾ (١) . ﴿وكان الله بكل شيء محيطا ﴾ (٧) . شيء محيطا ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) سورة العلق آية ١ ـ ٥ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الرعد آية ۸ ـ ۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة آية ١ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ٥ - ٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ٣٢.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء آية ١٢٦ .

ومن النوع الثاني:

وهو الأعم الأغلب، قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيما ﴾(١)، وقوله : ﴿إِنَّ اللهُ وَاسْعَ عَلَيم ﴾(٢).

هذا. . . وقد كان السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم يتلون كتاب الله ويستمعون إلى آيات الكتاب وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فها وقفوا موقف تساؤل أو حيرة أمام صفة من صفات الله ، ولا وقع في تفكيرهم أن (الذات) شيء وأن الصفات شيء ، أو أنها وجهان لحقيقة واحدة ، أو غير هذا مما دار حوله الجدل واشتد فيه الخصام بين جماعات المسلمين بعد أن مضى عهد الراشدين ودخلت في الإسلام مذاهب وآراء وفلسفات مع الذين دخلوا في دين الله من فرس وروم وبربر وهنود وغيرهم .

هكذا نترك هذه الفقرة بعد أن استعرضنا نصوصا من الكتاب العزيز في ذات الله تعالى مع الإشارة إلى موقف المسلمين الأولين من الصحابة والتابعين ومن اقتنع بمنهجهم من أهل العلم، لنرى في الفصل التالي كيف أفصحت السنة عن (ذات الله) ولنرى هناك أقوالا لبعض الأنبياء وبعض الصحابة مع النهي عن التفكير في ذات الله لينحصر التفكير في مخلوقات الله التي هي آية من آياته تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية ٦ وردت عدة مرات .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١١٥ .

الفصلالايع



## مَنْهُ هُومِ الذَاتِ فِالسَيْنَةِ النَّوَيَة

وقد وردت عدة أحاديث فيها إطلاق لفظ (الذات)، وإثباتها لله تعالى ومن ذلك :

(أ) حديث أبي هريرة (١) عند البخاري، حيث يقول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: «لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات، اثنين منهن في ذات الله عز وجل» (١).

١) قوله: إني سقيم.

٢) قوله : بل فعله كبيرهم هذا .

قوله لسارة هي أخته خوف عليها من سلطان جبار (وسارة) زوجته والقضية مستوفاة في صحيح البخاري .

(ب) حديث أبي هريرة في قصة خبيب الأنصارى عندما قتله المشركون حيث قال :

على أي شق كان لله مصرعي يبارك على أوصال شلو ممزع (٣).

ولست أبالي حين أقتل مسلما وذلك في ذات الإله وإن يشأ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري يراجع فتح البارى كتاب أحاديث الأنبياء ج ٧ ص ٢٠٠، مطبعة البابي الحلمي وأولاده .

 <sup>(</sup>٢) خصها بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضا في ذات الله، ولكن تضمنت حظاً لنفسه ونفعا له بخلاف الاثنتين الأخريتين فإنها في ذات الله محضا، وفي رواية هشام بن حسان : أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات، كل ذلك في ذات الله. (راجع : فتح البارى ٢٠١/٧. ط الحلبي) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري كتاب التوحيد ج ١٧ ص ١٥٢ .

والقصة مذكورة ومكررة في صحيح البخاري في كتاب الجهاد وفي المغازى وفي كتاب التوحيد أخيرا .

(ج) حديث ابن عباس : (تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله) روي مرفوعا وهو ضعيف . وروي موقوفا، قال الحافظ ابن حجر : وسنده جيد .

(د) حديث أبي الدرداء: (لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله) قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه منقطع.

ثم قال الحافظ: ولفظ (ذات) في الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق، وأردف قائلا: ومثله قول حسان.

وان أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل

وهو كقوله تعالى حكاية عن قول القائل: (ياحسرتى على ما فرطت في جنب الله) ثم قال الحافظ: فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ (ذات) لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون، ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفي في الكتاب العزيز(١). اه.

هذا. . . وقد تقدم تحقيق لفظ (ذات) من حيث اللغة وفي اصطلاح المتكلمين نقلاً عن الحافظ ابن القيم في أول هذا المبحث(٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباری ج ۱۷ ص ۱۵۳ .

<sup>(</sup>۲) راجع ص ۷٤ .

## البحثالسابع

# الحديث عَن بَعْض المُدافِعِين عَن مَنْج السَّلَف

إن منهج السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى وأسهائه على الرغم من وضوحه وعدم غموضه لم يسلم من أقلام غلاة النفاة الذين يرون أن إثبات صفات الله وأسهائه هو عين التشبيه والتجسيم. ولا يتم تنزيه الله تعالى عها لا تليق به إلا بنفي الصفات عند بعضهم، وبنفي الصفات والأسهاء معا عند البعض الآخر، بل لم يسلم المنهج حتى من بعض الصفاتية النفين يثبتون بعض الصفات أو أكثرها ولكنهم يرون وجوب تأويل بعض الصفات الأخرى. وقد استهدف منهج السلف هؤ لاء جميعهم على الحتلاف مناهجهم فنالوا من المنهج، ورموا السلفيين بالتشبيه والتجسيم، وهم بريئون عن ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وفيه ايلي نتحدث عها قام به عدد من أئمتنا من الجهود للدفاع عن منهج السلف والسلفيين.

#### المدافعون عن منهج السلف :

ابتدأت آراء الجهمية في القرن الثاني من الهجرة النبوية ، ثم انتشرت في المائة الثالثة وتولى إذاعتها والدعاية لها والكتابة فيها بشر المريسى المتوفى سنة ٢١٨هـ ويقال: إنه فقيه ومتكلم إلا أنه اجتمعت فيه أمراض عدة إذ ينسب إلى المرجئة أحيانا وينسب أحيانا أخرى إلى الجهمية نسبة إلى ينسب إلى المرجئة أحيانا وينسب أحيانا أخرى إلى الجهمية يرجع إلى عناصر جهم بن صفوان ويذكر الإمام ابن تيمية أن أصل الجهمية يرجع إلى عناصر دخيلة على الإسلام لأن جهم بن صفوان المتوفى ٢٨١ هـ أخذ مقالته عن الجعد بن درهم وأن الجعد أخذها عن أبان بن سمعان ، وأخذها أبان عن طالوت وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم وأخذها أبان عن طالوت وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم

اليه ودي ، ويذكر أنه من يهود اليمن . أما الجعد بن درهم فهو من أرض حران التي كانت فيها عناصر كثيرة من الصابئة والفلاسفة ومن ثم فإن مقالة الجهمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية ويهودية .

وقد أخذ الفارابي المتوفي سنة ٣٣٩هـ نفسه عن فلاسفة حران، كما أخذ جهم بن صفوان عن البوذية أو السمنية (١). ولما انتشرت آراء الجهمية ومذهبها في التعطيل وإنكار الصفات وفي القول بخلق القرآن تصدى لها الأئمة من سلف هذه الأمة بالرد وبيان ضلالها وانحرافها (٢).

منهم من كتب في ذلك كتابا أو كتبا، ومنهم من نقلت عنهم عبارات وجمل تدل على الاستنكار وكل ذلك يوضح لنا أن أئمة السلف لم يألو جهدا في الرد على منكري الصفات من يوم ظهورها، وسوف نقدم فكرة موجزة عن بعض هؤ لاء الأئمة مع ذكر نموذج من كلامهم، وفي مقدمتهم:

(أ) الإمام أحمد بن حنبل، وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني وقد ترجم لهذا الإمام غير واحد من المؤرخين، وذكروا جميعا أنه رحمه الله حملته أمه (بمرو) وولدته (ببغداد) في شهر ربيع الأول سنة ١٦٤هـ وقد كان أبوه والى بلدة (سرخس) وتوفي والده سنة ١٧٩هـ فنشأ ببغداد، وتولت أمه تربيته، وظهرت عليه لوائح النجابة في صباه، ويذكر المترجمون: أنه من شدة رغبته في أخذ علم الحديث، كان يذهب إلى المساجد مبكرا حتى إن أمه تشفق عليه وتطلب منه أن يتأخر حتى يصبح الناس وينتشر ضوء النهار (٣) وذكر بعض من ترجم له أن الإمام أحمد لم يقتصر في طلب العلم على علماء بلده ببغداد فقط، بل إنه رحل إلى كل من الكوفة. والبصرة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، واليمن والشام بل

 <sup>(</sup>١) السمنية : طائفة من أصحاب التناسخ. ومن القائلين بقدم العالم، وينكرون المعاد والبعث .
 مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) عقائد السلف. د. النشار، د. عمار الطالبي ص ٧ - ٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق بتصرف في العبارة (ص ٩).

إنه رحل إلى بلاد فارس، وخراسان وأخيرا عاد إلى بغداد. وتفيد المصادر أيضا أن الإمام أحمد بدأ في الاشتغال بالحديث، وعمره ست عشرة سنة .

#### المحنـــة

وكان الإمام أحمد كغيره من أهل الحديث والسنة يذهب إلى أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود يوم يرفعه الله .

وعندما قامت للمعتزلة دولة قوية بتولي الخليفة السابع من خلفاء بنى العباس الخليفة (المأمون) بلغ الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ذروته، وتلك الفتنة التي عرفت في التاريخ باسم (المحنة) كان فيها للإمام أحمد موقف معروف في تاريخ الأمة الإسلامية إذ وقف فيها موقفا فريدا عجز كثير من الأئمة والعلماء الثبات فيه. وملخصها ما يرويه المؤرخون والمترجمون للإمام أحمد: أن الخليفة (المأمون) قد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق، وأوقعوه في الباطل إذ زينوا له القول (بخلق القرآن)، ونفي صفات الله عز وجل والخوض في المطالب الإلهية بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة بل إنه ضرب صفحا من النصوص زاعها بأنها لا تفيد اليقين متأثرا بفكرة المعتزلة(۱).

قال البيهقي: ولم يكن في خلفاء بنى أمية وبنى العباس خليفة إلا على مذهب السلف، ومنها جِهِم، فلما تولى المأمون الخلافة اجتمع به هؤ لاء المعتزلة فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق القرآن. اهه، وكل الذين تحدثوا عن المحنة يتفق كلامهم بأن الخليفة المأمون أتِي مِنْ قِبَل بطانة السوء من أئمة الاعتزال وتورط في مشكلة هزّت خلافته لأنه لم يأخذ الأمر

<sup>(</sup>١) استقينا هذه المعلومات (بالمعنى) عن ابن كثير في البداية والنهاية وابن الجوزى في مناقب الإمام أحمد. ترجمة الإمام أحمد .

برَويَّةٍ وحكمة لحل المشكلة وهي مشكلة يحلها العلماء بالمناقشة والحوار الحر ومقارعة الدليل بالدليل بل نصب نفسه داعية لا يرد له قول ولا يعصى له أمر مستغلا في ذلك سلطانه العريض. وفي عام ٢١٨هـ كتب المأمون إلى نائبه وواليه ببغداد (إسحاق بن إبراهيم بن مصعب) يأمره أن يدعو الناس إلى القول (بخلق القرآن) هكذا بهذه الجرأة ودون مقدمة أو تمهيد، ولم يسع الوالي إلا الامتشال فجمع مجموعة من أئمة الحديث، وبعض القُضاة والفقهاء فدعاهم إلى ذلك القول الخطير. فامتنعوا فأخذ يتهددهم بالضرب وقطع المرتبات بالنسبة للموظفين منهم فأقر كثير منهم مكرهين، وأصر على الامتناع جماعة، وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل الذي صمد في موقفه لم يزعزعه التعذيب، ولم تأخذ بقلبه تلك الفتنة ولم يبال بسلطان الخليفة وما يملكه من أنواع التعذيب ويذكر بعض من ترجم له أن الخليفة المأمون توفي (بطرسوس) قبل أن يصل إليه الإمام أحمد، وهو محمول إليه ثم رد إلى بغداد. واستمر الامتحان أمام المعتصم ثم الواثق ثم بقي الإمام بعد موت الخلفاء الشلاثة وقد ماتت معهم المحنة وبقي الإمام بعدهم لنشر السنة التي عذب من أجلها وليرفع صوته بنصوص الصفات من جديد وقد أتى الله بالفرج في عهد (المتوكل) وقضى بذلك على بقية البدعة ولذلك لقبه أهل عصره (ناصر السنة وقامع البدعة) فاستحق لقب (إمام أهل السنة) وقد ساعده الخليفة المتوكل الذي أعلن برفع (المحنة) وأمر بنشر أحاديث الصفات بها في ذلك صفة الكلام، التي هي بيت القصيد في الموضوع.

وبمناسبة انتشار آراء أهل البدع صرح الإمام أحمد وأوضح موقفه من نصوص الصفات فيها يرويه ابنه عبد الله بن أحمد، ومن ذلك قوله رحمه الله: (هذه الأحاديث نرويها كها جاءت) وقوله: (إن ما يرجع إلى عالم الغيب لا ينبغي الخوض فيه وإنها نفوض أمره إلى الله). ومن كلامه: (من صفة المؤمن من أهل السنة والجهاعة إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله) كها جاءت الأحاديث عن النبي عليه: (إن أهل الجنة يرون رجم) فيصدقها

ولا يضرب لها الأمثال. ووقف الإمام من أهل الكلام موقفا معارضا فقال: (لا تجالسوا أهل الكلام وان ذَبُّوا عن السنة) وقال أحمد: (صفة المؤمن من أهل السنة والجهاعة: من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأقر بجميع ما جاءت به الأنبياء والرسل. وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه ولم يشك في إيهانه ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله. وفوض أمره إلى الله) . . . الخ .

وقد عدد الإمام صفاتٍ كثيرةً يرى أنها من صفات أهل السنة والجهاعة لئلا يلتبس الأمر على من يريد معرفتهم ويميز بينهم وبين أهل البدع الذين يتصفون عادة بأضداد هذه الصفات.

وإذا ما تحدثنا عن المحنة وصبر الإمام أحمد فيها يَجْدُرُ بِنَا أَن نذكر نموذجا من أسئلة الامتحان ليتصور القارىء صورة المحنة ولوبعض التصور. وَالي بغداد يسأل والإمام أحمد يجيب:

إسحاق: ما تقول في القرآن ؟.

الإِمام أحمد : هوكلام الله .

إسحاق: أمخلوق هو؟

الإِمام أحمد: هوكلام الله لا أزيد على هذا .

إسحاق: ما معنى أنه تعالى سميع بصير ؟

الإمام أحمد : هوكها وصف نفسه .

هذه بعض الأسئلة التي يوجهها إسحاق بن إبراهيم بن مصعب والى بغداد الذي كلف من طرف المأمون بامتحان العلماء وشيوخ الحديث والسنة. وقد ثبت الإمام أحمد أمامها ونجح في الامتحان نجاحا نال به أعلى (وسام) يناله عالم سلفي وهو (وسام الإمامة) إذ لقبه أهل عصره العارفون بموقف لمعرفتهم كيف أبقى الله به على العقيدة بصبره وثباته (بإمام أهل السنة وقامع البدعة).

هكذا نوجز ترجمة هذا الإمام اقتصارا على ما يتلاءم وبحثنا؛ رحمه الله وجزاه عن السنة وأهلها خير الجزاء .

وقد خلف الإمام أحمد للمكتبة الإسلامية كتبا ورسائل كثيرة ونافعة ومن أبرزها (مسند الإمام) المعروف. الذي تغنى شهرته عن التعريف وله كتابه الفريد الذي كتبه رداً على الزنادقة والجهمية إذ يعتبر من أهم ما كتب في مجاله وقد ناقش فيه الإمام المشككين في القرآن الذين يتأولونه على خلاف ظاهره وقد دافع الإمام في هذا الكتاب عن المنهج السلفي خير دفاع فجزاه الله خير ما جازى به المجاهدين.

#### مواقف الإمام

وبعد أن استعرضنا نبذة من حياة الإمام أحمد واستعرضنا أيضا طرفا من المحنة وما جرى بينه وبين خصومه في مشكلة خلق القرآن فلنسمع صوت الإمام وهو في حوار (حَيّ) مع الجهمية حيث يدافع عما يعتقده السلف في صفات الله فلنأخذ مقتطفات من كلامه في مبحث الرؤية، وصفة العلو، والمعية فتعال بنا لنحضر الحوار ثم لنستمع إليه بقلب حاضر وكأنك تسمع الصورة الصوتية للإمام وهو يناقش بأسلوبه الخاص ولغته القوية. وقد بوب الإمام لكل موضوع يجرى فيه الحوار إذ يقول مثلا:

بيان ما جحدت الجهمية من قول الله: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (١) قال الإمام أحمد رحمه الله: فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم ؟! فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه لأن المنظور إلى معلوم موصوف. لا يرى إلا شيء يفعله. فقلنا أليس الله يقول: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (٢) قالوا: إن معنى ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾

<sup>(</sup>١) سورة القيامة آية ٢٢ ـ ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة آية ٢٣ .

أنها تنظر(۱) الشواب من ربها وإنها ينظرون إلى فعله وقدرته، وتلوا آية من القرآن: ﴿ أَلُم تر إلى ربك كيف مد الظل ﴿ (٢) فقالوا: إنه حيث قال: ﴿ أَلُم تر إلى ربك ﴾ إنهم لم يروا ربهم ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه. وإنها قال: ﴿ وجوه يومئذ ناضرة النواب هي ترى ربها. فقالوا: إنها الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وتلوا الثواب هي ترى ربها. فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار (٣) وقد كان النبي على يعرف معنى قول الله: ﴿ لا تدرك الأبصار ﴿ وقال: ﴿ إنكم ستر ون ربكم ﴾ (٤) وقال الله لموسى: ﴿ لن ترانى ﴾ ولم يقل: لن أرى. فأيها أولى أن نتبع النبي على حين قال: ﴿ إنكم ستر ون ربكم ﴾ ! والأحاديث بأيدى أهل العلم عن النبي على أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم .

وبعد: إنَّ القارىء يدرك أن الإمام يشير إلى أن الإدراك المنفي في قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ أمر زائد على الرؤية وهذا المعنى في غاية الموضوح لأن العباد عندما يرون ربهم لا يدركونه أو لا يحيطون به كما أنهم يعلمون ربهم ويؤمنون به ولا يحيطون به علما ومعرفة وقد يتصور هذا المعنى حتى في مخلوق من مخلوقات الله تعالى. فمثلا إنك ترى الشمس دون شك وهي في ضحى النهار ولكن لا تحيط بها إحاطة من كل وجه وهي خلق من خلق الله تعالى ولله المثل الأعلى فلا غرابة في إثبات الرؤية من مجموع خلق الله تعالى ولله المثل الأعلى فلا غرابة في إثبات الرؤية من مجموع

<sup>(</sup>١) من الانتظار لا من النظر أي تنتظر الثواب، وتتوقعه .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان آية ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان والترمذي وهو قطعة من حديث طويل من حديث أبي هريرة وفي معناه حديث جابر عند مسلم .

الآيات والأحاديث مع نفي الإدراك كها نفت آية سورة الأنعام ﴿لا تدركه الأبصار﴾. والله أعلم. فلنعد إلى سهاع الحوار مرة أخرى في الموضوع نفسه حيث يقول الإمام أحمد رحمه الله: وحديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ﴾(١).

قال: النظر إلى وجه الله: ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد: ياأهل الجنة! إنَّ الله قد أذن لكم في الزيادة قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله لا إله إلا هو.

ثم قال الإمام: وإنا لنرجوأن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله قال للكفار: ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾(٢) فإذا كان الكافر يحجب عن الله، والمؤمن يحجب عن الله فما فضل المؤمن على الكافر ؟ والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع والحمد لله وحده (٣).

هكذا رأينا كيف كان الإمام أحمد يدافع عن منهج أهل السنة والجهاعة في هذا الباب الخطير الذي ضل فيه كثير من المتأخرين ممن وقعوا فريسة لآراء أهل الكلام من الجهمية وشيعتهم. ولعل القارىء أدرك من طريق الحوار أن شيوخ الحديث وأئمة السنة يجيدون طريقة الاستدلال بالنصوص بأسلوب استنباطي ومنطقي دقيق. وليس الأمركها يزعم خصومهم من أنهم (نَصِيّون) يحفظون النصوص وليسوا بعقليين أي لا يعمدون إلى ذكر الأدلة

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين آية ١٥.

 <sup>(</sup>٣) نقلنا هذا الحوار من عقائد السلف تحقيق د. النشار وعمار ص ٨٥ - ٨٦، كتاب الرد على الزنادقة
 والجهمية للإمام أحمد بن حنبل .

العقلية بل لا يزيدون على سرد النصوص فقط. ولوسايرنا الإمام إلى آخر حواره الطويل لرأينا كيف يضرب الأمثال التي تقرب المعاني إلى الأذهان وتعين على الفهم. فلنسمع مثلا إلى هذا النموذج من كلام الإمام وهو يفسر قوله تعالى: ﴿وهو الله في السموات وفي الأرض﴾(١) يقول الإمام رحمه الله: وإنها معنى قوله: ﴿وهو الله في السموات وفي الأرضِ ﴿ يقول: وهو إله من في السموات وإله من في الأرض وهو على العرش. وقد أحاط علمه بها دون العرش ولا يخلو من علم الله مكان. ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. وذلك قوله تعالى : ﴿لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما (٢)ثم قال الإمام رحمه الله: ومن الاعتبار(٣) في ذلك لوأن رجلا كان في يده قدح من (قوارير) صاف وفيه شراب صاف، كان يصير ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله - وله المشل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. ثم قال خصلة(٤) أخرى : لوأن رجلا بني داراً بجميع مرافقها، ثم أغلق بابها وهو خارج كان ابن آدم لا يخفي عليه كم بيتا في داره، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار فالله \_ وله المثل الأعلى \_ قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو، وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق<sup>(٥)</sup> .

هكذا يحلل الإمام معنى الآية ليقربه إلى أفهام القراء. وهكذا يفهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق آية ١٢.

<sup>(</sup>٣) أي مثال ذلك .

<sup>(</sup>٤) أي مثال آخر .

 <sup>(</sup>٥) عقائد السلف ص ٩٤ .

أئمة الحديث معاني النصوص مع القدرة على البيان الشافي والدقة في ضرب الأمثلة ولله الحمد والمنة. بمثل هذا المثال وهذا التحليل نضرب في وجوه أرباب الكلام والمتفلسفة الذين يزعمون أن أئمة الحديث والسنة بمثابة الأميين الذين يرددون النصوص ولا يفقهون لها معنى.

ولقد أثبت الإمام بهذا الحوار المؤيد بالأمثلة أن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه وسيأتى لهاتين الصفتين مزيد بحث إن شاء الله عند الكلام على معاني الصفات في الأبواب اللاحقة .

ب - أمير المؤمنين في الحديث أبوعبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري بن إبراهيم الجعفى - ولد الإمام البخاري - كها يحدثنا المترجمون في بلدة (بخارى) من بلاد ما وراء النهر، قرب (سمرقند). وهذه المناطق تقع حاليا تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، والله المستعان.

ويذكر المترجمون له أن الإمام ولد في ١٣ من شهر شوال لعام ١٩٤ه من أسرة جمع الله لها بين الصلاح والتقى والثراء والعلم، وتوفي والده وهو لا يزال طفلا وتولت أمه تربيته (وحدبث) عليه ورعته خير رعاية. وقد حجت به أمه وهو صغير ثم تركته بمكة فرجعت إلى بخارى. فبقى الطفل بجوار بيت الله الحرام ليطلب العلم ويجالس شيوخ الحديث والعلم، في الحرم الشريف - فأخذ العلم على أيدي شيوخ مشهورين في بلده وفي غير بلده ويحدثنا الإمام نفسه أنه حفظ كتب ابن المبارك وكتب وكيع وهو ابن ست عشرة سنة (۱) ومن أشهر شيوخه إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة الإمام أهمد بن حنبل كما يحدثنا الإمام البخاري أنه لقي أكثر من ألف رجل من أهمل الحجاز والعراق والشام ومصر، وخراسان. وأخبرنا أنهم ما كانوا

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، هدي الساري، ص ١٩٤.

يختلفون في أن الدين أو الإيهان قول وعمل، وأن القرآن كلام الله، وقد زار الإمام البخاري بلدانا كثيرة في طلب العلم، وتردد إلى بعض البلدان أكثر من مرة منها بغداد حيث يوجد شيخه الكبير الإمام أحمد بن حنبل. أما مكة فقد أقام بها ستة أعوام وحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح (۱). وخرج كتابه (الجامع الصحيح) من نحو ستهائة ألف حديث. وصنفه في ستة عشر عاما، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عند أهل العلم والمعرفة (۱).

وللإمام البخاري كتاب مستقل ناقش فيه الجهمية في صفة الكلام والاستواء خاصة، وفي بقية الصفات عامة وأورد فيه كلام أهل العلم من شيوخه وغيرهم .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٤٨٩.

### موقف الإمام البخاري من الجهمية في صفة الاستواء والعلو

يحكي الإمام البخاري عن عبد الله بن المبارك وهو أحد مشايخه الكبار حيث يقول ابن المبارك: لا نقول كها قالت الجهمية: إنه في الأرض هاهنا، بل على العرش استوى وقيل له: كيف تعرف ربك؟ قال: فوق سهاواته على عرشه. وقال لرجل منهم: أتظنه خاليا منه؟ فبهت الآخر. وقال: من قال: (لا إله إلا هو) مخلوق، فهو كافر، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية(۱).

وقد ألف البخاري كتابا سهاه (خلق أفعال العباد) تحدث فيه عن القرآن الكريم، ورد فيه ما زعمت المعتزلة من أن القرآن مخلوق بأسلوب يشبه جداً أسلوب شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله في رده على الزنادقة والجهمية. وقد قال البخاري في هذا الكتاب: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فها رأيت أضل في كفرهم منهم، وأني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم (٢).

يقال: إنه قد نسب إلى الإمام البخاري أنه كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله: القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة. والامتحان بدعة (٣) وكان رحمه الله يكره التعمق والتنقيب عن النقاط الغامضة في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تتعلق بالأسماء والصفات وأفعال العباد بل يرى الاكتفاء بظاهر النصوص بعد

<sup>(</sup>١) عقائد السلف، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) عقائد السلف، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>۳) هدى السارى، ص ۲۰۳.

فهمها على جد فهم السلف الصالح رحمهم الله ومن أطلع على ما حققه في صحيحه في كتاب التوحيد وكتاب الدعوات وغيره في مسائل هذا الباب يدرك أنه من الأئمة المدافعين عن منهج السلف الصالح الذي يجهله كثير من المتأخرين مع ثنائهم العاطر على السلف الصالح، يعرفونهم ويجهلون منهجهم، إنه تناقض غريب، (والله المستعان).

قال سعيد بن عامر(١): الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم: ليس على العرش شيء.

#### جـ ـ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي:

وهوذك الأديب الفقيه والمحدث المعروف وقد أخذ الحديث عن أئمة كالجبال في علوم الحديث مثل يحيى بن معين، وعلي بن المديني وأمثالها.

ويقول بعض من ترجم له إنه أخذ من شيوخ لا يعدون كثرة، وقد توفي هذا الإمام الفذ في بابه في سنة ٢٨٠هـ ودفن ببلدة (هراة)(٢). وقد ألف الإمام الدارمي كتابا في الرد على الجهمية وصفه بعض أهل العلم بأنه من أقوى ما كتب في هذا الباب أسلوبا ومن أمتنها حجة. ويكفي فخرا لهذا الإمام، أن الإمام ابن تيمية كان يوصي بقراءة كتابين من كتبه، وهما:

١) كتاب الرد على الجهمية. (٢) كتاب النقض على بشر المريسى.
 ويصفها بأنها من أجل الكتب المصنفة في السنة، وأنفعها لكل

<sup>(</sup>١) هوالإمام الثقة أبو محمد الصبعى البصرى شيخ أحمد وإسحاق وابن معين من رجال الكتب الستة ، توفى سنة ٢٠٨هـ، انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ١ ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) عقائد السلف ص ٤٤، نشار وعمار . وهــراة مدينة عظيمة مشهـورة من أمهـات مدن خراسـان آنـذاك. تقـع غربيَّ أفغـانسـتـان. فتحهـا الأحنف بن قيس. راجع معجم البلدان جـ ٨ ص ٤٥١ .

طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون. كما أثنى عليهما الإمام ابن القيم بمثل ثناء شيخه ابن تيمية، وفي الكتابين المذكورين تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما(١).

أما الكتاب الآخر فقد ألفه ليرد فيه على بعض أتباع بشر المريسي الذي كتب الرد على الإمام الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية) ثم رد الإمام بهذا الكتاب على شيخهم ورئيسهم بشر المريسي، وناقش فيه المريسي لا صاحب الكتاب كان يورد كلام المريسي وحججه ويستدل بها لأنه عمدته في الرد الذي كتبه. هكذا ذكروا، قال الإمام الدارمي في مطلع كتابه الذي رد فيه على المريسي: أما بعد، فقد عارض مذهبنا في الإنكار على الجهمية من بين ظهرانيهم معارض، وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله على المريسي الجهمي. . . الخ اهر (٢).

وقد ناقش الإمام الدارمي في هذا الكتاب المريسي خاصة وأهل الاعتزال عامة مناقشة حادة ومفحمة في تأويلاتهم وتلاعبهم بالنصوص. فعقد بابا في أسهاء الله وأوضح أنها غير مخلوقة كها عقد بابا خاصا في صفة النزول فأجاد فيه وأفاد، وبابا آخر في مبحث السمع والبصر، وإثبات الرؤية في الدار الأخرة، وهو: معتقد أئمة السلف قاطبة، وقد أكثر من التبويب للصفات الخبرية وغيرها إمعاناً منه في الرد على المريسية والجهمية في تأويلاتهم.

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الرد على المريسي ضمن عقائد السلف، ص ٤٦ تحقيق د. نشار، وعمار .

وقد كان منهجه في عرض الصفات وسوقها منهجا سلفيا واضحا، إذ يفصل في الإثبات مع الإجمال في النفي على طريقة القرآن الكريم فمثلا يقول: (يتكلم، ويسرضى، ويسخط، ويغضب، ويحب، ويبغض، ويكره، ويضحك، ويأمر، وينهى، ذو الوجه الكريم، والسمع السميع، والبصر البصير، والكلام المبين، واليدين. . . الخ. ثم قال بعد أن ساق مجموعة من الصفات على النمط الذي ذكرنا فيهذا الرب نؤمن، وإياه نعبد، وله نصلي ونسجد، فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنها يعبد غير الله وليس معبوده بإله. (كفرانه لا غفرانه) اهد().

وقال الإمام الدارمى في كتابه الذي رد فيه على الجهمية: (باب الإيهان بالعرش): وهو أحد ما أنكرته المعطلة، ثم قال: قال أبوسعيد: «وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيهان به، حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا. وإلى الله نشكوما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين. اهـ(٢).

هكذا ناقش الدارمي الجهمية بحرارة وبلهجة يظهر عليها التأثر الشديد من ذلك الإلحاد الذي فاجأه من حيث لا يتوقع. والمريسية التي ناقشها الإمام الدارمي ورد شبهها من أشد طوائف الاعتزال تطرفا، كما لا يخفى على كل مطلع على طوائف أهل الكلام.

<sup>(</sup>١) الرد على المريسي ضمن عقائد السلف ص ٤٧ تحقيق. نشار، وعمار.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٦٣.

ولذا لا ينبغي أن يستغرب أن يناقشهم الإمام الدارمي بتلك الشدة وبهذه اللهجة القوية، لأن موقف القوم وتصرفاتهم مثير دون شك، رحم الله ذلك الإمام الغيور وأمثاله من الأئمة المدافعين عن منهج السلف الذين خلدوا بجهادهم ودفاعهم المنهج، ليبقى ما بقيت الحياة.

ومما يمتاز به المنهج السلفي، أن الذين ينهجونه لا يختلفون إلا في الأسلوب والتعبير على اختلاف أزمنتهم ومشاكلهم. وذلك راجع لوحدة المصدر لدعوتهم، وهو كتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة الموضحة لمعاني النصوص إذ هم الذين حضروا نزول الوحى وفهموا النصوص فور نزولها، قبل أن يطول عليها العهد، ولذلك يحرص اللاحقون من السلف أن يقتدوا بالسابقين كها تقدم عند الحديث عن منهج السلف في إثبات الصفات.

وقد رد الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية) على دعاة الضلال من المعطلة وعلى المغرضين من ذوى الديانات الأخرى، وله جهاد معروف ودفاع مشكور أجزل الله له المثوبة على جهاده .

#### د ـ شيخ الإسلام ابن تيميـة:

هو الإمام المجتهد السلفي المحدث المفسر البارع، وقد ترجم له غير واحد من العلماء فذكروا أنه ولد ببلدة (حران) ثم حمل إلى دمشق وهو ابن سبع سنين فنشأ بها، وكانت ولادته في ربيع الأول سنة ٦٦١هـ(١).

ومما ذكروا في ترجمته أنه كان شديد العناية بالحديث وقد دار على الشيوخ ونسخ الأجزاء وخرَّج، وانتقى، وبرع في الرجال، وعلل الحديث، وفقهه، وفي جميع علوم الإسلام. واطلع على الفلسفة والمنطق فبرع فيهما وأخذ ينقض المنطق بشدة، ويرد على الفلاسفة بأسلوبهم وقواعدهم، ولقد

<sup>(</sup>١) الذهبي، تذكرة الحفاظ، جـ ٤ ص ١٤٩.

كان شديد الاهتهام بشئون المسلمين العامة، فجاهد في الله بسيفه، وقلمه وبذل للمسلمين النصح والإرشاد. وقد حدث الإمام ابن تيمية في المسجد الأموي بدمشق كثيرا، وله فيه (كرسي) خاص يحدث عليه، وليس من عادته أن يعظ الناس من على المنبر أو يخطب خطبة الجمعة. وإنها كان المعروف عنه التدريس والتأليف والإجابة على الأسئلة والحوار العلمي. وقد حدث بدمشق وفي مصر وكان معروفا بالشجاعة والإقدام أيام حروب التتار. بل هو من المجاهدين المعدودين الذين جمعوا بين علوم عصرهم، وكان كثير النصح للولاة والسلاطين، بل كان يحثهم على الجهاد والدفاع عن العقيدة الإسلامية. ولما برز ابن تيمية في جميع الميادين، وأكثر من الدعوة إلى الإسلامية. ولما برز ابن تيمية في جميع الميادين، وأكثر من الدعوة إلى عوام المسلمين، ونقد علم الكلام وبين عواره وكشف عن شطحات عوام المسلمين، ونقد علم الكلام وبين عواره وكشف عن شطحات المتصوفة، وإلحاد وحدة الوجود، ودعا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وتعظيم هدي الرسول وألا يقدم قول أحد على سنته، وكان يدعو إلى عدم التقيد بمذهب معين، بل على المسلم أن يدور مع الحق حيث دار.

كان يدعوإلى الإسلام بهذا الأسلوب الذي لم يكن شائعا في بيئته ، وعلى ذلك المنهج العام الذي عليه عامة الناس دون أن يختار مجالا لدعوته دون مجال. ولما فعل ذلك قامت قيامة المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة. وانضم الميعض المتعصبين من المتفقهة الذين هزّت هذه الدعوة السلفية شعبيتهم الواسعة ، فخافوا على مناصبهم ومراكزهم ، وقد امتحن الشيخ بسبب دعوته الصريحة والقوية ، فأوذي حتى سجن بقلعة القاهرة والإسكندرية ، وقلعة دمشق مرتين ، وأخيرا توفى بها في ٢٠ من شهر ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعائة . (٧٢٨هـ) .

ولقد كان ابن تيمية شديداً في نقض الفلاسفة، وقد بدد أوهامهم، وأثبت لهم عدم صلاحية أدلتهم في المطالب الإلهية فكان يقول رحمه الله:

«العلم الإِلَمي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل، والفرع. ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يدخل هووغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها، ولهذا

لما سلك طوائف من المتفلسفة، والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم بل أوضح ابن تيمية في مناسبات عديدة في كثير من كتبه أن آراء الفلاسفة أمشاج من الإلحاد والكفر والزندقة، وقد خاف من خطرها على الدين والفكر، فركز عليها في جهاده ودفاعه. ولقد كان عصره عصرا مائجا بالآراء المتباينة، والمذاهب المتضاربة والعقائد المتنابذة التي أشرنا إليها سابقا.

- ١) من فلاسفة يخضعون لأرسطو وأفلاطون، ويقولون بقدم العالم .
  - ٢) من متصوفة متأثرة بالفلاسفة أو هم أبناؤ هم بل هُمْ هُمْ.

وقد تطور غلاتهم في الحلول المطلق. وكان هذا من الميادين التي ركز عليها شيخ الإسلام في جهاده .

- ٣) ومن جهمية جريئة يعطلون صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة غير مبالين بالنصوص، وهم من ألد أعداء شيخ الإسلام، وإليهم وجه جُلً اهتمامه.
- الأشاعرة الذين كانوا يزعمون التوفيق بين المعتزلة، وبين منهج السلف، ولكنهم لم يفلحوا إذ ليس من الممكن التوفيق بين الحق والباطل، بل الواجب الانتصار للحق وإزهاق الباطل.
- كما يوجد في عصره باطنيون غامضون يتلونون بألوان مختلفة ويتقمصون لكل جماعة قميصا يناسب ميولهم ويرضيهم، ويتشكلون طوائف متعددة إلا أنهم يجمعهم غرض واحد، وهو محاولة القضاء على الإسلام لو استطاعوا.

وبهـذه المنـاسبـة نذكر تعريف القياس ووجه منع استعماله في المطالب الإلهية مع بيان النوع الجائز استعماله، وهو القياس الأولي .

#### تعريف القياس

القياس في اللغة التقدير. يقال: قست الثوب بالذراع إذا قدرته. وأما في الاصطلاح فه وحمل فرع على أصل في حكم بينها. هذا واحد من تعريفاته، وله أركان أربعة، كما يظهر من التعريف:

(١) أصل (٢) فرع . (٣) علة . (٤) حكم .

وله أقسام كثيرة ومن أقسامه : قياس التمثيل وقياس الشمول :

فالأول: هو إثبات حكم جزئي معين لجزئي آخر لمشابهة بينها.

كقولهم : النبيذ حرام كالخمر لجامع بينها، وهو الإسكار .

وأما الثاني: وهوقياس الشمول فيمكن أن يقال في تعريفه: إنه إثبات حكم كلي لكلي آخر لما بينها من المشابهة. كقولهم: كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم. وإذا أردنا معرفة سبب إنكار علماء السلف، وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ استعمال هذه الأقيسة في المطالب الإلهية ترجع إلى تعريف القياس عامة وإلى تعريف التمثيل والشمول خاصة؛ لنستعرض أركان القياس في جميع تلك الأقيسة، فتكون النتيجة أن الأقيسة كلها تشتمل على فرع يلحق بالأصل، وعلى المشابهة بين الملحق وبين الملحق به، وهي العلة التي لا يتم القياس المنطقي إلا بها.

فكل هذه الإجراءات غير جائزة في حق الله تعالى لأنه تعالى ينزه أن يكون أصلا في حكم حتى يلحق به غيره كما ينزه أن يكون فرعا لغيره يشترك معه في العلة إذ (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)، وإنها يستعمل في حقه تعالى القياس الأولى وحقيقته: أن كل كمال ثبت وليس فيه

نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به، لأن معطي الكمال أولى به مع التفاوت بين تلك الكمالات، والله أعلم .

وبعد: فهؤلاء وأشباههم هم الذين خاصمهم الإمام ابن تيمية ولكنه كان كريها في خصومتهم وعادلا في الحكم عليهم، إذ ليس لديه هدف في خصومته ودفاعه إلا النصرة للعقيدة الإسلامية المستهدفة من جميع تلك الطوائف وهو خبير بهم وفاهِمٌ لمذهبهم فهها دقيقا(١).

هكذا كان يعيش الإمام ابن تيمية في ذلك العصر المائج بتلك الآراء مجاهدا ناصحا ومدافعاً مع التجلد والصبر، ولقد رمته تلك الطوائف من قوس واحد، ونصبوا له العداء، وحبكوا حبال السعاية لدى السلاطين، ولهذا العداء الجهاعي نتائجه الطبيعية من سجن وامتحان وأنواع من الإيذاء.

ولعل الفرية البطوطية من أهم نتائج ذلك العداء؛ ولقد أخِذَتُ الفرية قضية مسلمة في مختلف العصور يروونها ويتوارثونها. وهي مروية في رحلة ابن بطوطة المعروفة وعمن تورط في حكايتها ونشرها أصحاب (دائرة المعارف الإسلامية) التي ترجمت إلى العربية في مصر وملخصها قول ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ونزل درجة من درج المنبر) والذي يثبت أن الرواية مجرد فرية لأن ابن تيمية كان في السجن في ذلك الوقت الذي زعم ابن بطوطة أنه سمعه وهو يعظ الناس. يقول الشيخ خمد بهجة البيطار: إن ابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية، ولم يجتمع به إذ

<sup>(</sup>١) ابن تيمية : نقض المنطق، ص ٧ - ٩، تحقيق محمد حامد الفقى .

كان وصوله إلى دمشق يوم الخميس التاسع عشر من شهر رمضان المبارك عام ٧٢٦هـ، وكان سجن شيخ الإسلام في قلعة دمشق أوائل شهر شعبان في ذلك العام، ولبث فيه إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين والعشرين من ذى القعدة عام ثهان وعشرين وسبعهائة (٧٢٨هـ) فكيف رآه ابن بطوطة على منبر الجامع وسمعه يقول بالنزول. . . الخ(١)اهـ.

هؤ لاء الأئمة الأربعة: الإمام أحمد، والإمام البخاري، والإمام الدارمي، والإمام ابن تيمية ثم الإمام ابن عبد الوهاب الذي ستأتي ترجمته، هم الذين وقع اختيارنا عليهم من بين العلماء المدافعين عن المنهج السلفى في عصور مختلفة.

ولوراجعنا تراجم كبار الأئمة كأبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، والإمام مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، وابن عيينة، والشافعي، وحمّادين، وابن الماجشون لوجدناهم يعبر ون عن استيائهم، واستنكارهم لموقف علماء الكلام من نصوص الصفات وعدم اعتبارها أصلا في المطالب الإلهية، فمثلا نسمع الإمام أبا حنيفة فيها يروى عنه راويته أبو مطيع: عمن قال لا أعرف ربى في السهاء أم في الأرض قال: لقد كفر لأن الله يقول: ﴿الرحمن على العرش استوى ﴿(٢) وعرشه فوق سبع سمواته، قال أبو مطيع: قلت: فإن قال: إنه على العرش استوى، ولكنه يقول: لا يدري العرش في السهاء أم في الأرض. قال الإمام: وهو كافر لأنه يقول نيكون في السهاء لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا أسفل (٣).

<sup>(</sup>١) بهجة البيطار، حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٣٦ ـ ٤٤ وعبد الصمد شرف الدين : مجموعة تفسير ابن تيمية . ط بومبائي ، الهند .

<sup>(</sup>۲) سورة طه آية ٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية، الفتوى الحموية الكبرى ص ٣٧، تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٢٢.

وقال كل من الإمام الزهري ومكحول والأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد قالوا عن الأخبار التي جاءت في الصفات: أمروها كما جاءت وفي رواية قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، وقد حكى الأوزاعي إجماع علماء التابعين على ذلك(١).

إذ حكى ذلك عندما ظهر مذهب جهم بن صفوان الذي ينكر كون الله فوق عرشه، وينفي جميع صفاته تعالى، حكى الأوزاعي ذلك ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف ما يدعو إليه جهم وأتباعه. وهذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيهان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله فمن قال بقول جهم؛ فقد فارق الجهاعة؛ لأنه قد وصفه بصفة (لاشي) وما حكاه الإمام الأوزاعي من إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى الكتاب والسنة ثم ما حكاه محمد بن الحسن من إجماع علماء المشرق والمغرب على موقفهم من نصوص الصفات كل ذلك يغنينا عن نقل أقوال الأئمة قولا قولا. لذا نرى الاكتفاء بها ذكرنا من أقوال أكثرهم.

من مراجعة كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص معالم منهج ابن تيمية في الآتي :

ا إثبات الاتفاق بين الدليل العقلي والدليل النقلي، وهو ما ينوه به ويدعو إليه في أكثر كتبه ورسائله في الغالب الكثير.

٢) رفض التأويل والمصطلحات الكلامية والفلسفية ـ ومحاولة إخضاعها للمعاني التي جاء بها الكتاب والسنة. ويدعوشيخ الإسلام دائها إلى التعبير عن حقائق الإيهان بعبارات إسلامية بدلا من تلك الألفاظ الأجنبية المحدثة، والتي فيها إجمال واشتباه محير.

<sup>(</sup>١) الفتوى الحموية الكبرى ص ٤٠، راجع مختصر العلوص ١٤٢. وتقدم .

٣) نقض المنطق وهدمه واستبعاده، مستخدما في ذلك كله أسلوبهم الخاص ليخاطبهم بها يعقلون. وأما من حيث الاتفاق بين الدليلين العقلى والنقلى فيرى شيخ الإسلام أن الاختلاف بين الدليلين راجع لأحد أمرين:

(١) ضعف الدليلين معا . (٢) ضعف أحدهما .

وأما إذا كان كل منهم صحيحا وصريحا فلا يجوز اختلافهما(١).

وهذا هومنهج أولئك الأئمة من قبله كالإمام أحمد إمام الأئمة، والإمام البخاري إمام الحديث والإمام الدارمي المجاهد الكبير وغيرهم، وهؤ لاء وغيرهم ممن سار هذا المسار قديها وحديثا تجدهم لا يختلفون في أصل المنهج على اختلاف عصورهم وأحوالهم وظروفهم، وإن اختلفوا في التعبير والأسلوب والشدة واللين كها تقدم (٢) وهو الذي نهجه من بعدهم الإمام محمد بن عبد الوهاب كها سنراه عند ترجمته وعند الاطلاع على رسائله التي كان يبعث بها للدعوة إلى هذا المنهج.

ويمتاز ابن تيمية بكثرة الجبهات التي يجابهها وحده مما جعله يتسلح بنوع أسلحتهم حتى يتمكن من الدفاع عن المنهج السلفي بلغتهم وبنوع أسلحتهم مما حمله والذين جاءوا من بعده على الخوض في غوامض علم الكلام وفلسفة الفلاسفة مضطرين.

إذا لم يكن إلا الأسنة مركبٌ فها حيلة المضطر إلا ركوبُها

ولكن الدارس لمنهجهم يدرك أن منهجهم يتسم بالارتباط التام بالكتاب والسنة. وإنها خاضوا ذلك النوع من الخوض ليفسروا ـ بلغة

<sup>(</sup>١) استقينا هذه المعلومات من كتاب منهج علماء الحديث والسنة للأستاذ الدكتور مصطفى حلمي، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع بالإسكندرية .

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمة الدارمي، ص ٧١ .

القوم - ما غمض على المتكلمين. من معاني الصفات مع المحافظة على أصل المنهج السلفي الجامع بينهم وبين من سبقهم من أئمة السلف الأولين.

## هـ - الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله:

ولادته... نشأته. طلبه للعلم. ورحلاته. اشتغاله بالدعوة أثناء طلبه للعلم. عودته إلى بلده، وملازمته لوالده للازدياد من العلم. عكوفه على كتب ابن تيمية وابن القيم، وتأثره بهها. استمرار دعوته بعده. آثارها في العالم المعاصر، محليا وخارجيا.

أما ولادته : فقد ولد ابن عبد الوهاب في بلدة (العيينة) سنة ١١١٥هـ، الموافق ١٧٠٣م .

أما نشأته: فقد نشأ في حجر والده عبد الوهاب، وهو أحد أعيان علماء البلد والقاضي فيه. وعرف في صغره برجاحة العقل وحصافته، وقوة النذاكرة، فحفظ القرآن الكريم قبل عشر سنين، وبلغ الاحتلام قبل تمام الثانية عشرة من عمره. وذكر بعض من ترجم له: أن والده عبد الوهاب قال: رأيته أهلا للصلاة بالناس فقدمته في هذا السن، وزوجه في ذلك العام (١).

وأما طلبه للعلم: فقد طلب العلم على والده حيث قرأ عليه بعض الكتب في الفقه الحنبلي، وشيئا من التفسير والحديث، ثم رحل رحلة طويلة في طلب العلم. حيث سافر إلى مكة، فحج البيت في أول رحلته للعلم. ثم سافر إلى المدينة بعد الحج فزار مسجد الرسول على أنسلم على النبي فأقام بها ليطلب العلم على علمائها وكان بالمدينة آنذاك من العلماء الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل سيف، وهوفي الأصل من أهل

<sup>(</sup>١) ترجمة محمد بن عبد الوهاب ص ١٦ ـ ٢٠ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للشيخ أحمد بن حجر، قاضي المحكمة بقطر .

نجد، بل قالوا: إنه من أعيان بلد (المجمعة) فلازمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتفقه على يده فرأى فيه ابن سيف النبل والذكاء فتفرس فيه الخير فأحبه واعتنى به كثيرا وبذل جهده في تعليمه. وكان الشيخ ابن سيف يرى الطالب الشاب يتألم مما يراه من تعلق الناس بقبر رسول الله على وغلوهم فيه عند الزيارة والسلام عليه إذ يدعونه عليه الصلاة والسلام من دون الله. كما أدرك الشيخ منه تألمه الشديد مما عليه أهل نجد من عقائد باطلة ؛ وعادات جاهلية، فازداد الشيخ ابن سيف في حبه وتقديره والحفاوة به، إذ ربطت بينها رابطة العقيدة، فقدمه الشيخ لبعض العلماء بالمدينة كالشيخ ممد حياة السندى، وعرفه به وبها يكنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عقيدة صافية، وبها تجيش به نفسه في كراهة الجاهلية الشائعة في كل مكان من أنواع البدع والشرك بنوعيه .

تروي بعض المصادر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تضايق ذات يوم مما يسمعه من الاستغاثة برسول الله على فكاد ينفجر غيظه، فقال للشيخ محمد حياة السندي: ما تقول ياشيخ في هؤلاء ؟ فأجابه الشيخ على الفور ﴿إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ﴾(١).

ودرس الشيخ مدة إقامته بالمدينة على غير واحد من العلماء منهم الشيخ على أفندى الداغستاني، والشيخ إسهاعيل العجلوني، والشيخ عبد اللطيف العقالقي الإحسائي وغيرهم. وعند عزمه على السفر أخذ إجازة علمية من شيخه عبد الله آل سيف وغيره من الذين حضر عليهم، فأجازوه في صحيح البخاري ومسند الإمام الشافعي والسنن الأربعة وغيرها من كتب الحديث.

فغادر الشيخ المدينة إلى نجد ثم البصرة ثم الشام ، فأقام بالبصرة مدة

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٣٩.

من الزمن، فحضر على جماعة من علماء البصرة، وفي مقدمتهم الشيخ محمد المجموعي واستفاد من هذا الشيخ كثيرا في فروع اللغة العربية والحديث.

فأدرك الشيخ المجموعي أن ابن عبد الوهاب ليس بطالب علم عادي، بل أنه داعية يتهيًا للقيام بالدعوة والإصلاح، وأنه شديد الغيرة يتألم مما يشاهده هنا وهناك من الأعمال التي لا يقرها الإسلام من الأعمال الوثنية والبدع فأحبه المجموعي وقربه وشجعه، فأخذ الداعية ابن عبد الوهاب يكتب رسائل في الدعوة ويباحث الناس وينشر فيهم الدعوة، وهو لا يزال طالباً، فأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشدد الإنكار على عبدة القبور فأوذي بسبب ذلك حتى أخرج من البلد فأوذي بعده شيخه المجموعي رحمها الله.

تذكر بعض المصادر التي ترجمت للشيخ أنه أخرج من البصرة وقت الهجيرة وهو يمشي على قدميه فتوجه إلى (الزبير) وكاد يهلك من شدة الظمأ في شدة الرمضاء، فساق الله له رجلا من أهل الزبير يسمى (أباحميدان)؛ فرآه من أهل العلم والصلاح فحمله على حماره حتى أوصله إلى بلدة (الزبير).

ولم يقم الشيخ في الزبير كثيرا فتوجه إلى الشام، فطلب العلم هناك، ثم رجع إلى نجد، إلا أنه عرّج على الإحساء، فنزل عند بعض علماء الإحساء، الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي، فدرس عليه مدة من الزمن، واستفاد منه.

#### عودته إلى نجد للدعوة والإصلاح:

وبعد هذه الرحلة العلمية الموفقة التي استفاد منها فوائد جمة حيث ازداد من العلم والمعرفة ودرس أحوال المسلمين في عدة بلدان وأدرك حاجة

المسلمين الماسة إلى الإصلاح العام والتصحيح الجذري الفوري لعقيدتهم نحوربهم وخالقهم وموقفهم من نبيهم الذي بعث لهدايتهم وموقفهم من كتاب ربهم الذي هجروه إذ لا يرجعون إليه لا لمعرفة عقيدتهم وأحكامهم، بل أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته في كثير من البلدان المجاورة، ومما شاهده في وطنه في نجد أن الأمة بحاجة إلى معرفة دينها من جديد معرفة تامة في أصوله وفروعه، ثم تطبيق شريعته في حياتها العامة. وأن هذه الفوضى التي تعيشها الأمة لابد أن تنتهي وتختفي لتستبدل بحياة إسلامية صحيحة شاملة لجميع نواحي الحياة.

وانط القيام من هذا الإدراك صمم الشيخ على القيام بالدعوة الإصلاحية العامة مستعينا بالله .

بدأ الشيخ دعوته في بلده (حريملا) بتصحيح عقيدة الناس فيها يتعلق بعبادة الله، وأنكر عليهم تعلقهم بغير الله وصرف العبادة أوبعض أنواعها لغير الله مثل النذر، والذبح والخوف والرجاء مما هومنتشر في البلد آنذاك. وقد كان هذا النوع من الإصلاح جديدا على الناس ومفاجأة لهم فقوبلت الدعوة في أول الأمر بالاستنكار والرد والجدال. يقول بعض الكتاب وهو يصف موقف الشيخ عندما بدأ يدعو الناس إلى الله وموقف الناس منه -: حقاً إن الموقف دقيق حرج يحتاج إلى شجاعة ماضية، وإلى إيهان لا يبالي بالأذى في سبيل إرضاء الله وإرضاء الحق الذي اقتنع به، وسبيل إنقاذ البشرية المعذبة، كما يحتاج إلى عُدَّةٍ كاملة من قوة اللسان وإصابة البرهان، ليواجه ما يجابهه من شبهات واعتراضات، لابد منها، ثم إلى مؤ ازر قوي يحمى ظهره ويدافع عن دعوته اه(!).

<sup>(</sup>١) ابن حجر : ترجمة محمد بن عبد الوهاب ص٢١ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

والموقف كما وصف الكاتب جِدُّ حَرِج إلا أن الله ثبت الشيخ على الدعوة على الرغم من كل العقبات والصعوبات التي واجهت الدعوة ، وحاولت إيقافها من الداخل في أسرته قبل أن يتبينوا الأمر، ومن الخارج من المغرضين أصحاب الأهواء ، ولكن الله سلم ، فلم تقف الدعوة منذ بدأت بل استمر الشيخ يجاهد بلسانه وقلمه صابرا محتسبا . وكان والده ممن نازعه في أول الأمر وكذلك أخوه الشيخ سليان بن عبد الوهاب ، ولكن بعض المصادر أثبتت اقتناعها بالدعوة أخيرا والرجوع إلى الحق .

ولما تكرر إيذاؤه (بحريملا) وأراد بعض السفهاء أن يفتكوا به غادر الشيخ (حريملا) إلى بلده ومسقط رأسه (العيينة)، وكان يحكمها آنذاك (الأمير عشهان بن حمد بن مُعَمَّر)، فرحب بالشيخ، وبدعوته، ونصحه الشيخ كثيرا ليصبر ويحتسب لأنه لابد أن يؤذى وشرح له دعوته، وأنها قائمة على الكتاب والسنة، وأنها تعني أول ما تعني تطهير العقيدة والأخلاق، وتصحيح الأحكام، وأن القائمين على هذه الدعوة لا يريدون إلا وجه الله، والثواب في الدار الآخرة من الله وحده.

فاقتنع الأمير فأخذ الشيخ في الإصلاح العملي، فأمر بقطع بعض الأشجار التي كانت تعبد وتعظم. وهدم قبة كانت على قبر (زيد بن الخطاب) كل ذلك بمساعدة الأمير ابن معمر، وأخيرا أقام الشيخ (الحد) على امرأة اعترفت بالزنا عدة مرات أمامه بعد ما تأكد من صحة عقلها ورغبتها في (التطهير). وبعد هذه الواقعة اشتهر أمر الشيخ وذاع صيته في كل مكان في نجد وما جاورها(۱). فبلغ خبره وإصلاحاته بعض الأمراء الذين لهم مكانة ومنزلة لدى ابن معمر وأتباعه وبينهم مصالح متبادلة، فكاتبوا ابن معمر بالاستنكار إلى أن أثروا فيه فرجع عن مؤ ازرة الشيخ تحت تهديد بعض أولئك الأمراء وهوحاكم الإحساء (ابن عُرَيْعِنْ) فأمر بإخراج الشيخ بعض أولئك الأمراء وهوحاكم الإحساء (ابن عُرَيْعِنْ) فأمر بإخراج الشيخ بعض أولئك الأمراء وهوحاكم الإحساء (ابن عُرَيْعِنْ) فأمر بإخراج الشيخ

<sup>(</sup>١) ترجمة محمد بن عبد الوهاب ص ٢٢ للشيخ أحمد بن حجر قاضي المحكمة بقطر .

من بلده. فغادر الشيخ (العيينة) إلى (الدرعية) سنة ١١٥٨، فنزل على بعض أعيان الدرعية يقال له: (عبد الرحمن بن سويلم) وبعد أيام علم به أمير الدرعية الأمير (محمد بن سعود) فجاء إلى الشيخ مع بعض إخوانه وأتباعه فزاروا الشيخ فدعاهم إلى التمسك بعقيدة التوحيد الخالص وبين لهم أن التوحيد هو الذي بعث الله الرسل من أجله. وأنه قد ضعف اليوم في قلوب الناس، وتلا عليهم عدة آيات من القرآن، ودعا للأمير. ورجا من الله أن يكون إماماً يجتمع عليه المسلمون بعد ذلك التفرق، وأن تكون له السيادة والملك لذريته من بعده. فشرح الله صدر الأمير محمد بن سعود، فقبل الدعوة، وأحب الشيخ، وبشره بالنصرة والوقوف معه على من خالفه في دعوته وإصلاحه. وتعاهدا، وقدم كل واحد منها ما لديه من الشروط، فواصل الشيخ عمله في الدعوة والإصلاح، والأمير يتابع الدعوة حاملا سيفه على من يعاند الحق، فظهر أمر الشيخ وانتشرت دعوته فوفدت عليه الوفود حتى ندم ابن معمر على ما فعل فجاء إلى الشيخ فاستسمح الشيخ رحمه الله فسامحه فأقبل الناس على العلم والعبادة والجهاد.

ثم أخذ الشيخ يراسل الرؤ ساء والأمراء والقضاة. فمنهم من أطاع فرجع إلى الحق، ومنهم من عاند وسخر من الدعوة. وتلك سنة الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير منذ بدأت الدعوة على وجه الأرض.

هكذا بدأ ابن عبد الوهاب دعوته وإصلاحه. فنشر العلم وألف كتبا ورسائل أكثرها كانت في توحيد العبادة الذي يرى الشيخ ـ كما هو الواقع ـ أن حاجة الناس إليه أمس من حاجتهم إلى أي علم آخر.

ولما علم الشيخ أن بعض المغرضين أشاعوا عنه خلاف واقعه في دعوته في عقيدته، في موقفه من الأئمة، وفي عقيدته في القضاء والقدر، وموقفه من أصحاب رسول الله على ، بل موقفه من التمسك بالسنة، وعقيدته في الأسماء

والصفات. لما علم ذلك كتب رسائل كثيرة في هذه المسائل وغيرها وأرسلها في الأقطار حتى تعرف الناس حقيقة دعوته وعقيدته. وقد سجلت أكثر هذه الرسائل أو كلها في كثير من تراجم الشيخ. ولما أن أكثر موضوعات تلك الرسائل لا تتصل بموضوع بحثي، ولأن نقلها أو تلخيصها يؤ دي إلى التطويل الممل، أكتفى بنقل رسالة واحدة هي في صميم بحثنا (رسالته في الأسهاء والصفات) أنقلها بنصها لأن ذلك أبلغ في المراد.

بعد البسملة والحمد لله:

الذي نعتقده وندين الله به، هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم.

وهو الإيان بآيات الصفات وأحاديثها، والإقرار بها، وإمرارها كها جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تعطيل، قال الله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (١).

وقدر الله لأصحاب نبيه، ومن تبعهم بإحسان، الإيهان، فُعُلِمَ قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة، قال الله تعالى: ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار (٢)، وقال الله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تجت الشجرة ﴾ (٣).

فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق، ومن خالفهم، فهو على الباطل. فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإيمان بصفات الله وأسمائه

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية ١٨ .

التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله ، أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير زيادة عليها ولا نقصان منها ، ولا تجاوز لها ، ولا تفسير ولا تأويل لها ، بها يخالف ظاهرها ولا تشبه بصفات المخلوقين ، بل أمروها كها جاءت ، وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها(١) ، وأخذ ذلك الأخر عن الأول ، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع ، وحذر ونا عن اتباع طريق أهل البدع والاختلاف الذين قال الله فيهم : ﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ﴿(١) وقال : ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ﴾(١) .

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم، وأخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقل مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها، ولا شاك في صدق قائلها، ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منها، ولم يشبهوا بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، بل زجروا من سأل عن المتشابه وبالغوا في كفّه، تارةً بالقول العنيف، وتارة بالضرب(٤).

ولما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء؛ أجاب بمقالته المشهورة، وأمر بإخراج الرجل .

وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات،

<sup>(</sup>١) أي علم كيفيتها وكنهها : أما معناها اللغوى فمعروف من الوضع العربي للكلمة فمعاني الصفات معروفة، وإنها التفويض في الكيفية والكنه هذا الذي عليه سلف الأمة قديها وحديثاً .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى ما فعله عمر بن الخطاب حين ضرب صبيغ بن عسيل الذي كان قد شغل الناس بالسؤ ال عن المتشابه مثل فواتح بعض السور، ثم نفاه إلى البصرة ونهى الناس عن مجالسته (صون المنطق للسيوطي).

مثل النزول والمجيىء واليد، والوجه، وغيرها .

فيقال في النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيان به واجب، والسؤ ال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات، إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة.

وثبت عن الربيع بن سليهان قال: سألت الشافعي - رضي الله عنه - عن صفات الله تعالى، فقال: حرام على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تَعُدّه، وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضهائر أن تتعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل، إلا ما وصف به نفسه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. اه.

وثبت عن إسهاعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يصفون ربهم بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله، وشهد له بها رسوله على على ما وردت به الأخبار الصحاح، ونقلته العدول الثقات، ولا يعتقدون بها تشبيها بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومنَّ عليهم بالتفهيم والتعريف، حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا في نفى النقائص بقوله عز وجل: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ (١). وبقوله: ﴿لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد ﴿ (١).

وثبت عن الحميدي شيخ البخاري وغيره من أئمة الحديث أنه قال: أصول السنة: فذكر منها أشياء وقال: ما نطق به القرآن والحديث، مثل: ﴿وقال الله ولعنوا بها قالوا بل يداه

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص آية ٣ ، ٤ .

مبسوطتان ينفق كيف يشاء (١) ، ومثل : ﴿ والساوات مطويات بيمينه ﴾ (٢) وما أشبه هذا من القرآن والحديث ، لا نرده ولا نفسره . ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة .

ونقول : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ . ومن زعم غير هذا فهو جهمي .

فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثبات الصفات، وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، ولا تشبيه، فكذلك الصفات، وعلى هذا مضى السلف كلهم.

ولو ذهبنا نذكر كل ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال الكلام جدا، فمن كان قصده الحق، وإظهار الصواب اكتفى بها قدمناه. ومن كان قصده الجدال والقيل والقال. لم يزده التطويل إلا الخروج عن سواء السبيل والله الموفق. أه.

وبعد: فهذه واحدة من تلك الرسائل التي كان الشيخ يشرح فيها دعوته ويبين عقيدته في باب الأسهاء والصفات، وله رسائل أخرى أوضح فيها موقفه وعقيدته في الأبواب الأخرى كها تقدمت الإشارة إلى ذلك، وفي هذه الرسالة أثبت الشيخ أن من سبيل الصحابة الإيهان بصفات الله وأسهائه دون تأويل ودون تجاوز للكتاب والسنة. هذه طريقة الإمام أحمد بن حنبل ومنهجه، حيث يقول: (لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب صفات الله) أو عبارة قريبة منها. أعود فأقول: أثبت الشيخ أن هذا سبيلهم ومذهبهم بقوله.

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية ٦٧ .

وأخبار رسول الله على ، نقل مصدق لها ، مؤ من بها ، قابل لها ، غير مرتاب فيها ، ولا شاك في صدق قائلها . ولم يؤ ولوا ما يتعلق بالصفات منها . إلى آخر ذلك الاستدلال الدقيق الذي يدل على فقه عميق ، وهو يشبه كما ترى أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستدلال وتلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا اللذين تخرج الشيخ على كتبهما كما تقدم .

وعلى الرغم مما كتبه الشيخ من الكتب والرسائل فقد كثر النزاع حول دعوته ولاسيها في المسائل الآتية التي ركز الشيخ عليها:

1) توحيد العبودية ويقال له الألوهية أيضا، وقد كتب الشيخ في هذا التوحيد عدة رسائل وكتبا لأهميته وكتب فيه بعده أولاده وأحفاده بتوسع وشرح بعضهم بعض كتب الشيخ في هذا التوحيد كما سيأتى بيان ذلك إن شاء الله قريبا .

٢) منع التوسل المبتدع مع إقراره بالتوسل المشروع<sup>(١)</sup>.

٣) منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة بقصد العبادة في مكان ما. ولا يدخل في المنع سفر طلب العلم أوسفر التجارة وزيارة الأحياء كشيوخ العلم وعباد الله الصالحين وما في معنى هذه الأسفار مما لا يقصد فيه مكان، بل مَنْ في المكان أو ما في المكان.

 ٤) منع البناء على القبور وكسوتها وإسراجها والعكوف عندها لأن ذلك باب إلى الشرك وذريعة له كها هو معروف .

<sup>(</sup>١) ثبت بالاستقراء أن التوسل ينقسم إلى قسمين : مشروع : وهو التوسل إلى الله بالإيهان والعمل الصالح. وبأسهائه، وبدعاء الرجل الصالح والأمثلة معروفة في كتب السنة .

والقسم الشاني: التوسل المبتدع وهو الذي أنكره الشيخ وينكره جميع الدعاة قديها وحديثا. وهو ما يفعله العوام وأمثال العوام من التوسل بذوات الصالحين وجاههم ومنزلتهم عند الله. والمسألة معروفة ومشروحة في بابها. ومع إيهاننا بجاه الصالحين وكرامتهم عند الله فإن التوسل بجاههم وكرامتهم ومنزلتهم عند الله غير مشروع وهو أمر لا يخفى على طالب العلم.

توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي سجلنا فيه رسالته التي شرح فيها ذلك الشرح الوافى .

٦) إنكار البدع المستحدثة في العبادة وهي أنواع كثيرة ومعروفة .

وقد سبق الشَّيْخَ في إنكارها غيرُ واحد من أهل العلم، كابن وضاح والشاطبي وغيرهما مستدلين بمثل قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد». «ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد».

فهذه أمهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الشيخ وعلماء وقته. ولا يزال النزاع مستمرا، وإن كان قد خَفَّت حدتُه كثيرا كما يظهر جليا.

#### استمرار الدعوة بعد وفاته، ووفاة مؤازرها:

توفي الإمام المؤازِرُ للدعوة محمد بن سعود رحمه الله سنة ١١٧٩هـ. ثم توفي الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب سنة ١٢٠٦ رحمه الله. وهل ماتت الدعوة بموتها أو تأثرت ؟ (لا).

مما يلاحظ في التاريخ أن أي دعوة يقوم بها بعض المصلحين أو المجددين تموت أو تضعف ثم تتلاشى مع الزمن، إذا مات صاحب الفكرة ومنشىء تلك الدعوة.

وهناك دعوة لا تموت بموت الداعية المسئول عن الدعوة. فإذاً لابد من معرفة الفرق بين الدعوة التي تموت صاحبها، والدعوة التي تبقى بعده، بل تسير ولا تقف وتعمل عملها ولبيان ذلك نقول:

#### هما دعوتيان:

1) دعوة أنشأها مفكر مَّا بعد أن فكر كثيرا وخطط ووضع لدعوته شروطا ولوائح، حيث رأى أنها صالحة لخدمة الأمة، أو لخدمة جماعة من

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: السلفية ـ كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على جور جـ ٥ ص ٣٠١، صحيح مسلم: كتاب الأقضية جـ ١٢ ص ١٦٠.

الناس، ثم سعى في إقناع مجموعة من الناس بفكرته وصالحيتها، وبيان أهدافها، فاتبعوه فصاروا من حزبه وأنصار دعوته. فلا يخلو الأمر بالنسبة لاستمرارية هذه الدعوة أو عدم استمراريتها بعد موت صاحبها من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: أن يموت صاحب الدعوة قبل أن يربي له من يخلفه ، ويقود الدعوة من بعده. ففي هذه الحالة تموت الدعوة فور موت صاحب الفكرة ولا محالة وهي قضية مسلمة عقلا.

الحالة الثانية: أن يموت صاحب الفكرة. وقد وجد من يخلفه وهو مؤهل للقيادة ومتفاعل مع الدعوة. ففي هذه الحالة قد تحيى الدعوة فترة من الزمن قد تطول، وقد تقصر، ولكنها تتلاشى مع الزمن وتتأثر وتفقد قيمتها، ثم تختفي. والتاريخ خير شاهد على ما قلت. لأن أساسها (فكرة) رجل وتخطيط بشر، والمفكر المخطط لها قد مات وانتهى، فهي إذاً لابد أن تنتهي ولا محالة.

والشواهد كثيرة في واقع العالم المعاصر ولا حاجة إلى سردها، بل أستحسن إجمالها. لأنتقل فورا \_ بعد هذا الاستطراد \_ إلى الدعوة التي نحن بصدد الحديث عنها.

Y) الدعوة الثانية: دعوة قام بها مصلح مجدد بيد أن معنى التجديد هنا يختلف عن معناه في الدعوة الأولى ، فالدعوة الأولى - كها قلنا - أساسها فكرة بشر، وهي تحاول، أو تدعي أن تَأْتِى بجديد، وربها تأتي بجديد يقبل أو يرفض .

أما الدعوة الثانية فأساسها دين إسلامي ثابت وقائم بالفعل، ولكن صاحبها لاحظ أن المسلمين هجروا تعاليمه أو بعضها إذ رآهم هجروا كتاب الإسلام (القرآن) وأهملوا سنة نبيهم، فلم يعد القرآن مرجعا لهم في عقيدتهم، وفي عباداتهم ومعاملاتهم وغير ذلك، ولم تكن السنة ذات قيمة

لديهم ومكانة. فدعاهم إلى العودة إلى الإسلام ليفهموا القرآن كما فهمه سلفهم، ويفسروه بالسنة كما فعل الأولون، ويطبقوا أحكامه ويعتقدوا عقيدته. وهذا هو معنى التجديد بالنسبة للدعوة الثانية. فليست الدعوة فكرة أو اختراعا أو استحسانا قام به مفكر أو مصلح من عند نفسه مجتهدا لقصد الإصلاح.

فمثل هذه الدعوة سوف تبقى بعد موت من قام بها، ودعا إليها \_ لأنها ليست (فكرة) كما قلت، وإنما هي دعوة إلى الله، وإصلاح ما فسد من شئون المسلمين وربطهم بإسلامهم ليسعدوا به في الدارين .

فدعوة ابن عبد الوهاب من النوع الثاني - كها ترى - لهذا فإنها لم تمت بموت مؤ ازرها والمدافع عنها بحسامه، الأمير محمد بن سعود. ثم مات المجدد المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب، والدعوة الإسلامية السلفية باقية، وستبقى بإذن الله ما بقي الإسلام الذي هو أساس دعوته، وقام بتجديده بالعمل به وتطبيق شريعته لأنها دعوة إلى الإسلام لا إلى (فكرة رجل) كما سبق أن بينا .

ولما توفي الإمام المجدد، وقبله الأمير المؤازر سَلَّما (الأمانة) أمانة المدعوة والإصلاح، وأمانة مؤازرتها والدفاع عنها ورعايتها، إلى أيد أمينة وهي أيدى ذريتها المباركة. فقام علماء آل الشيخ وتلامذتهم - تحت رعاية ملوك وأمراء آل سعود ومؤازرتهم - بمواصلة مسيرة الدعوة، فلا تزال الدعوة بخير وعلى أحسن حال - بتوفيق الله - وتسير سيرا حثيثا حتى بلغت اليوم إلى أماكن وأقطار ما كان يُظنَّ أنها تبلغها في عرض الدنيا وطولها. وستواصل سيرها - بإذن الله وتوفيقه - حتى تزحزح جميع الأفكار الهدامة المعارضة لها ليعم نور التوحيد الخالص أرجاء الدنيا لأن العاقبة للمتقين.

#### آثار الدعوة في البلاد السعودية:

لدعوة محمد بن عبد الوهاب آثار محلية في البلاد السعودية \_ وآثار

خارجية. أما الآثار المحلية فمن أبرزها وأعمها نفعا للبلاد والعباد:

أ - (قيام دولة إسلامية سلفية في قلب الجزيرة العربية) التي أعلنت أن دستورها (القرآن الكريم) وحكمت بشريعة الإسلام فعلاً وحافظت على المقدسات الإسلامية - مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومكنها الله في الأرض فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر فمنحها الله من المنعة والمهابة والتوفيق ما لم يعط غيرها فتمتع شعبها بها لم يتمتع به أي شعب آخر من نعمة الأمن والاستقرار والرفاهية في الحياة. كل ذلك بفضل الله تعالى ومنه وكرمه ثم بفضل تحكيم شريعة الإسلام والتمسك بالعقيدة الإسلامية والدفاع عنها ومؤ ازرتها، وتشجيع القائمين عليها.

ولم توجد في العالم المعاصر دعوة إسلامية قامت على منهجها دولة إسلامية غير دعوة محمد بن عبد الوهاب. وكأنَّ الله علم والله هو العليم من الإمامَيْن: ابن سعود، وابن عبد الوهاب الصدق والإخلاص له سبحانه في عملها، فحقق لهما أمنيتهما فحقق على أيديهما للأمة السعودية هذا الخير ثم بارك لهما في ذريتهما حتى واصلت المسيرة فهاهي الآثار تتحدث بنفسها.

هكذا تجسدت تلك الدعوة السلفية في قيام الدولة السعودية الإسلامية السلفية في قلب الجزيرة العربية لتكون ملجأ لكل مضطهد في دينه في أي أرض ولله الحمد والمنة .

#### ب ــ المنهج الدراسي المتبع في السعودية :

التزمت الحكومة السعودية أن يكون المنهج المقرر بالنسبة للمواد الدينية (المنهج السلفي) في جميع مراحل التعليم، أي من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا .

فالشاب السعودي يبدأ في دراسة العقيدة على المنهج السلفي من السنة الأولى الابتدائية، ثم يستمر في دراسة العقيدة والشريعة الإسلامية

على المنهج نفسه بتوسع متفاوت ومطرد إلى درجة (دكتوراه) كما ينهج هذا المنهج الطلاب الوافدون من خارج البلاد للدراسة في الجامعات السعودية ليتخرجوا على ذلك المنهج السلفي. وليطبقوه في بلادهم إذا رجعوا إليها ويرشدوا أمتهم إلى الخير ويدعوهم إلى المنهج السلفي الذي أصبح غريبا لدى الكثيرين، ويدرس الطالب في المرحلة الجامعية الفرق والأديان والمذاهب الهدامة للاطلاع والازدياد من المعرفة، ومن باب: عرف الشر لا للشر لكى أتقيه من لم يعرف السشر وقع فيه

فلا يوجد في الجامعات السعودية \_ ولن يوجد إن شاء الله \_ منهج آخر يزاحم المنهج السلفي \_ كما أشرنا سابقا \_ وذلك ثمرة جهاد الإمام المصلح الذي قضى على كل بدعة محدثة فإذا يعتبر \_ بحق \_ المنهج السلفيُّ من أعظم آثار تلك الدعوة المباركة . ومما يحرص عليه المربون دائما أن يكون المنهج الدراسي صالحا . لأن المنهج الصالح له أهميته وله نتائجه في تنشئة الأجيال .

فإذا كان المنهج صالحا والمعلم صالحا وقدوة حسنة، فقد تمت للتلميذ سعادته التعليمية، فينشأ شابا صالحا، وعضوا نافعا في المجتمع

فالمجتمع الذي يتكون من مثل هؤلاء الشباب الصالحين الذين يتخرجون على أيدي الرجال الصالحين، ودرسوا ذلك المنهج السلفي الصالح. فهو المجتمع المسلم حقا الذي يفهم معنى الإسلام ويعتني به ولا يرضى عنه بديلا.

وإذا تحققت هذه المعاني بإذن الله فيكون الفضل لله سبحانه أولا ثم للمصلح الذي دعا الناس إلى هذا الخير وذلك الهدى فيكون له أجركل من عمل بذلك المنهج الذي دعا إليه، ولا ينقص من أجور العاملين شيء من الأجر، هكذا بشر الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام دعاة الحق حيث

يقول: «من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة»، ويقول عليه الصلاة والسلام: «الدال على الخير كفاعله».

فنرجوللشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يكون له مثل أجركل من عمل بهذا المنهج السلفي بعده، إذ تعتبر دعوته حجر الأساس لما يتمتع به اليوم المجتمع السعودي من سلامة العقيدة والاستقامة على الدين وتطبيق الشريعة الإسلامية فيه. وما يتمتع به الطلاب السعوديون والوافدون على الجامعات السعودية من دراسة ذلك المنهج الصالح البرىء من تلك السموم التي دست في كثير من المناهج الدراسية في كثير من الجامعات في العالم المعاصر، كما نسأل الله تعالى أن يثيب ذلك الإمام المجاهد محمد بن سعود وفريته المباركة، ملوك وأمراء آل سعود وينيدهم من التوفيق وينصرهم وينصر بهم الإسلام.

#### آثار الدعوة في العالم المعاصر:

إن دعوة محمد بن عبد الوهاب تعتبر - كها يقول بعض الكتاب المعاصرين: هي الشعلة الأولى لليقظة الإسلامية الحديثة في العالم الإسلامي كله(١).

ولقد تأثر بهذه الدعوة التي وصفها هذا الكاتب بها سمعنا - رجال لامِعُون في العالم العربي وغيره في ميدان الإصلاح. نلاحظ ذلك في أقطار كثيرة. في مصر والشام وفي العراق. والقارة الهندية. وقارة أفريقيا وفي اليمن على تفاوتهم في التأثر والاستفادة من الدعوة. فنذكر على سبيل المثال (جمال المدين القاسمي) بالشام، و (الشوكاني) باليمن. والشيخ عثهان فوديو بأفريقيا. وكان هذا في أوائل الدعوة عندما كانت تذاع حولها دعاوي مضللة.

<sup>(</sup>١) انظر الأعلام للزركلي جـ ٦ ص ٢٥٧ .

أما الآن فقد ظهرت آثارها واضحة في العالم كله. حيث فتحت لها آفاق واسعة في أفريقيا. وانتشر منهجها انتشارا يلفِت النظر، فأخذت بعض المدارس الأهلية بل أكثرها تدرس نفس المتبع في المدارس السعودية. وهو المنهج السلفي الذي تحدثنا عنه في الصفحة السابقة، وكذلك الحال في القارة الهندية حيث توجد في بعض ولايات الهند وفي باكستان مدارس وجامعات أهلية تدرس المنهج نفسه في جميع المواد الدينية، وكثر الذين ينهجون المنهج السلفي في القارتين الهندية والأفريقية من عامة الناس ويعرفون في الهند وباكستان (بأهل الحديث). وفي بعض البلدان يعرفون بالسلفيين، وبأنصار السنة المحمدية وكلهم يدعون الناس إلى العودة إلى العقيدة السلفية والعمل بالشريعة الإسلامية عقيدة وأحكاما.

ولنشاط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض دور بارز في انتشار الدعوة السلفية في تلك المناطق النائية في أفريقيا وشرق آسيا. وفي بعض الدول العربية .

يتمثل ذلك في الطلاب الذين يفدون على هاتين الجامعتين من تلك الجهات فيتخرجون منها كل عام بالعشرات، ثم يعودون إلى أوطانهم لنشر الدعوة وتعليم الناس دينهم عقيدة وشريعة. فنسأل الله تعالى أن يرزق القائمين على تلك الجامعات الإخلاص ويتقبل منهم عملهم، إنه سميع محس.

## المبحث الثامين

# مناقشة موقف المعتزلة والاشاعرة من نصوص الصفات

#### حقيقة المعتزلة والأشـــاعرة :

قبل أن نشرع في مناقشة المعتزلة والأشاعرة في موقفهم من نصوص الصفات نستحسن أن نقول شيئا عن حقيقتهم وعن أسباب التسمية لكل من الطائفتين.

أولا: الأشاعرة طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري الإمام المتكلم المعروف وهذا اللقب ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب. ولذا قد نطلق عليهم أحيانا «الأشعرية الكلابية».

أما قبل ذلك فهو معتزلي بل إمام في الاعتزال نحواً من أربعين سنة كها سيأتي. وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن رجع في آخر أيامه إلى مذهب السلف. فالمنتسبون إلى الأشعرية الآن هم أصحاب الطور الثاني.

ثانيا: المعتزلة هم طائفة من أهل الكلام خالفت جمهور المسلمين في كثير من المعتقدات فهم أتباع أولئك الذين عرفوا بالجرأة على تأويل النصوص وعدم التقيد بظواهرها. مثل واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد وأمثالها.

وأما اعتزالهم فيدور على القواعد التالية :

القاعدة الأولى: القول بنفى صفات الله تعالى ذاتية أو فعلية بحيث لا يبقى إلا الوجود الذهني فيسمون ذلك توحيدا.

القاعدة الثانية: القول في القدر بغير علم حتى نفوا علم الله للأشياء أزلا وكتابته للأمور كلها فتقديره لها بمقتضى حكمته.

القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين. أي تنزيل مرتكب الكبيرة في منزلة وهمية بين الكفر والإيهان!

القاعدة الرابعة: الخوض فيها جرى بين الصحابة من الأمور الاجتهادية التي قد أدت إلى الحرب والقتال(١)، تلك الأمور التي سكت عنها المسلمون قائلين:

وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نُشبت (٢)

وأما سبب تلقيبهم بهذا اللقب فإنه اعتزال واصل بن عطاء ومعنى ذلك ما تذكره بعض المصادر التي تتحدث عن الفرق، أن واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري حين سئل الحسن عن جماعة يرجئون أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل الصالح عندهم ليس شرطا في الإيمان . . . الخ . فأخذ الحسن يفكر، وقبل أن يجيب قال واصل : أنا أقول : إن صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق ولا كافر مطلق . بل هو في منزلة بين المنزلتين . ثم قام ، واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد، يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن البصري . فأصغوا إليه فاستمالهم . فقال الحسن : اعتزل عنا (واصل) . فسمي هو وأصحاب ه (معتزلة) الأنهم اعتزلوا المسلمين في كثير من فسمي هو وأصحاب ه وغير . إن من أول من معتقداتهم كما اعتزلوهم في مجالسهم وفارة وهم . وقيل : إن من أول من سماهم بهذا الاسم قتادة بن دعامة السدوسي (الأكمه) حين دخل مسجد البصرة فإذا هو بعمر و بن عبيد ونفر معه . قد اعتزلوا حلقة الحسن . فلما صار

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، تحقيق د. عبد الكريم عثمان مكتبة وهبة، والشهرستاني في الملل والنحل.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن رسلان الشافعي في خاتمة (الزبد) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان في وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٢٤٨ .

معهم - وهو لا يبصر - عرف أنها ليست حلقة الحسن. فقال: إنها هم المعتزلة. وهناك سبب آخر يذكره أهل العلم، وليس ببعيد من الأول: وهو اعتزالهم الطوائف الأخرى في حكم مرتكبي الكبيرة مثل المرجئة والخوارج وغيرهم.

وقريب من هذا ما قاله البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) حيث قال: ثم حدث في أيام الحسن البصري وواصل بن عطاء خلاف في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين، وانضم إلى واصل عمرو بن عبيد في بدعته فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة، فقيل لها ولأتباعها: معتزلة؛ لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام ليس بمؤ من ولا كافر(١).

وقال بعضهم: المعتزلة نسبة إلى الاعتزال، وهو (الاجتناب) والجهاعة المعروفة بهذه العقيدة إنها سموا بهذا الاسم لأن أبا عثمان عمرو بن عبيد لما أحدث ما أحدث من البدع واعتزل مجلس الحسن البصرى وجماعة معه سموا (معتزلة)، وهناك رأي آخر وهو أنهم سموا معتزلة لقولهم: إن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين والمؤمنين. فالمعتزلة على هذا هم القائلون باعتزال صاحب الكبيرة عن الكفار والمؤمنين معا. هذا بعض ما قيل في أسباب تسمية المعتزلة بهذا الاسم.

### أصولهم الخمســـة :

لما تكونت المعتزلة بالطريقة التي ذكرناها وضعوا لهم أصولا خمسة امتازوا بها من بين الناس وعرفوا بها ودعوا إليها بكل جرأة وهي :

١ - التوحيـــد .

<sup>(</sup>١) البغدادي: الفرق بين الفرق ص ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان لابن حلكان جـ ٣ ص ٢٤٨ .

- ٢ ـ المنزلة بين المنزلتين .
  - ٣ ـ العـــدل .
  - ٤ \_ الوعد والوعيد .
- ٥ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

هذه الأصول الخمسة يتفق عليها جميع طوائف المعتزلة على اختلاف بينهم بل لا يعتبر معتزليا من لم يؤمن بها على تفسيرهم الفلسفي ، ولو ادعى أنه منهم ، يقول الخياط وهو أحد زعائهم في القرن الثالث : (وليس يستحق أحد اسم (الاعتزال) حتى يجمع القول بالأصول الخمسة فإذا اكتملت فيه هذه الخصال فهو معتزلي) اهد. (١)

ومن تلك الأصول عندهم (التوحيد) حيث فسروه تفسيرا خاصا وفلسفيا، وبالغوا في تحليله في زعمهم وفي فلسفته إلى أقصى حد وصوروا للناس معنى التوحيد بأنه سلوب محض، يقشعر جسم المؤمن الذي يقدر الله حق قدره عند قراءتها أو سهاعها وهي سلوب لا تتضمن أي مدح أو كهال كقولم : ليس بجسم ولا بذى عرض، ولا طول (٢)، إلى آخر تلك السلوب التي أسرفوا فيها إسرافا .

ومن ثم نسب إليهم هذا التوحيد بهذا التفسير وفي رأينا إنه ليس بتوحيد، بل هوشيء آخر غير التوحيد وإلا فلوبقي التوحيد في تصوره الصحيح وتفسيره الإسلامي السليم، الذي يتضمن النفي والإثبات والكهال المطلق لله، لما خصوا به لأنه بهذا المعنى معتقد كل مسلم، ولأنه معنى (لا إله إلا الله) بهذا المفهوم وهي كلمة التوحيد. هذا، وإن الذي حمل القوم على هذا المعنى الفلسفى للتوحيد أنهم زعموا أن في القرآن آيات تتناقض في ظاهرها، إذ هناك آيات تدل على التنزيه مثل قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. ص ٤٠، تحقيق عبد الكريم عثمان .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. ص ٢١٦ تحقيق محي الدين عبد الحميد.

﴿ليس كمثله شيء ﴾ وآيات ظاهرها يدل على التجسيم مثل قوله تعالى : ﴿يد الله فوق أيديهم ﴾ كما زعموا أن هناك آيات تدل على أنه ليس في جهة معينة مثل قوله تعالى : ﴿ولله المشرق والمغرب فأينها تولوا فثم وجه الله ﴾ وآيات ظاهرها يدل على الجهة مثل قوله تعالى : ﴿ثم استوى على العرش ﴾ ، ﴿أَمنتم من في السماء ﴾ . هكذا زعموا ، ما أفسده مِنْ زعم ، وما أفظعه من جهل مركب جرىء .

#### التنزيه عند المعتزلـــة:

والتنزيه في نظرهم نفي صفات الكهال، وصفات الله كلها صفات كهال وتعطيل البارىء عها وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله المصطفى مثل السمع والبصر والعلم والعلو والمجيىء لفصل القضاء يوم القيامة، فهو عكس التنزيه الصحيح لأنه إثبات تلك الصفات التي سبق ذكرها وغيرها من الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة، وفي رأيهم أن كل من يثبت صفات الله التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله المصطفى فهو محسم ومشبه ممثل، والموحد عندهم هو ذلك الجرىء الذي ينفي جميع الصفات بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء.

إنها حقائق معكوسة، وهذا يعني أن القوم لا يقيمون أدنى وزن للنصوص كما يدل بالمقابل على مدى غلوهم في تنزيه العقول وتقديسها والركوع أمامها إذ اعتبر وها أنها هي الحكم والمرجع لمعرفة ما يليق بالله، وما لا يليق به، ولمعرفة ما يجوز في حقه تعالى وما يمتنع، وقد صرحوا بهذا المعنى في غير موضع فيما نقل عنهم وأن الدارس لكتبهم يدرك أن القوم آمنوا بالعقول إيمان غيرهم بالنصوص. وإلا فكيف يسوغ لمن يؤمن بأن القرآن منزل من عند الله حقيقة، وأن السنة أوحاها الله إلى نبيه المختار الذي ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي ﴿(١) كيف يسوغ لمن يؤمن هذا يؤمن هذا

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية ٣ ، ٤ .

الإيان أن يزعم أن في نصوص الكتاب والسنة ما يدل بظاهره على التجسيم ؟ مدعين أنهم هم الذين استطاعوا وحدهم تصحيح ذلك التعبير الخاطىء بتأويلهم تلك النصوص تأويلا يشبه التصحيح والتوجيه والاستدراك على الله ياسبحان الله ﴿أَنْتُم أَعِلْم أَم الله ﴾(١).

ومن عدم التوفيق أن القوم أخطأوا في معنى (التنزيه) وهذا الخطأ هو الندي أوقعهم في الأخطاء الناتجة منه، من اتهام النصوص، بدلالتها على التجسيم أو على أنه تعالى محصور في جهة معينة وغيرها من تلك العبارات الجريئة.

#### التنزيه عند السلف وبيان خطأ المعتزلة :

حقيقة التنزيه أن ينفي عن الله ما لا يليق بالله شرعا وعقلا كالولد والسريك، والند والتشبيه والتجسيم وغير ذلك مما نزه عنه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام.

والله منزه عن كل ذلك، لكهاله في ذاته وصفاته في وحدانيته وقيوميته، ولغناه المطلق عن كل ما سواه في الوقت الذي يحتاج إليه كل ما عداه، وهذا التنزيه في ضوء قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾(٢). ﴿هل تعلم له سميا﴾(٣). ﴿ولا يحيطون به علما﴾(٤). ﴿قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد﴾(٥)، وهل يوجد تنزيه أبلغ من هذا ؟ وهو مشتمل على إثبات صفات الكهال، مع نفي ما لا يليق به سبحانه من معاني النقص والحاجة التي تتنافى والكهال المطلق لله سبحانه. هذا هو التنزيه الحقيقي عند أتباع القرآن والسنة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري آية ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم آية ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه آية ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإخلاص آية ٤ .

وقد عرفنا قبلَ معنى التنزيه عند المعتزلة وخلاصته الإيهان بذاته تعالى مجردة عن جميع الصفات بل موصوفة بأنواع من السلوب التي تجعل وجود الله وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الخارج، أو وجودا مجردا أشبه بالوجود الذي وصفه به أرسطو (التأمل المحض) أي الخيال المحض.

يتضح من كل ما تقدم أن القوم أعطوا لأنفسهم حرية مطلقة لا تقف عند حد ليتصرفوا في النصوص كما يريدون، وليقولوا ما يشاءون من رد للأحاديث بدعوى أنها من الآحاد، أو تضعيف لها على خلاف القواعد المتبعة عند أهل هذا العلم أو طرحها جانبا بدعوى مخالفتها للبراهين العقلية القاطعة. هكذا أصبح رد الأحاديث من أسهل الأمور عندهم.

وأما الآيات القرآنية فليس وزنها أثقل من وزن الأحاديث بكثير لأنها خاضعة لقوانينهم الكلامية وفلسفتهم اليونانية التي سيطرت على عقولهم، وزينت لهم سوء تصرف اتهم وعملهم في نصوص الكتاب والسنة بالتحريف فيها، وإخضاعها لعقولهم التي أصبحت الدليل المعول عليه في دينهم.

والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه (لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وفي هذا المعنى روى الإمام البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمها الله أنه قال: (من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم)(١) اه. وهو كلام جامع ونافع كما ترى. بإذن الله .

وهذا هو الموقف السليم شرعا وعقلا لأن التسليم للمتكلم في معرفة مراده أمر ضروري عقلا إذ دلالة اللفظ على المعنى إنها هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده، وإرادته وما عناه في نفسه لا تعرف إلا بدلالة

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص ٢١٩ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع .

اللفظ بالوضع ابتداء، إلا إذا أخبر أنه أراد خلاف ذلك المعنى الذي دل عليه اللفظ، أو دل عليه بقرينة واضحة .

ومن زعم أنه قد يفهم من كلام المتكلم خلاف ما دل عليه اللفظ دون إخبار منه أو دلالة عليه بقرينة تبين أنه أراد خلاف ظاهر اللفظ فخرج باللفظ عن ظاهره بتأويل وتكلف ـ كما تفعل المعتزلة ـ فقد أبعد النجعة وأخطأ الطريق وقال على الله بغير علم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذ يقول الله تعالى : ﴿قُل إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق . وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون (١)ويقول عز من قائل : ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم ﴿(٢) . ﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ﴿(٣) .

وفي ضوء هؤلاء الآيات يحدد المسلم موقفه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام غيرهما بحيث يلتزم اتباع ما أوحاه الله إلى رسوله قرآنا وسنة .

وما سواهما من كلام سائر الناس ومعقولاتهم (٤) يجب عرضه على ذلك الكلام الموحى من عند الله العليم الحكيم فإن وافقه فهوحق وإن خالفه فهو باطل فأذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون (٥) ؟!

ومما يوضح ذلك أن هؤ لاء المعتزلة الذين يرون وجوب تأويل نصوص الصفات تأويلا يشبه الإنكار والرد على الله سبحانه يرون في الوقت ذاته

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج آية ٨ .

 <sup>(</sup>٤) ليس غرضنا مهاجمة العقل أو الأدلة العقلية. وإنها غرضنا بيان أن المعتزلة لا تقيم وزنا للأدلة النقلية. وهو تصرف خاطيء.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس آية ٣٢.

الإيهان بنصوص المعاد دون أي تأويل ، بل ينكرون على من يؤولها أشد الإنكار من الباطنية الذين يزعمون أن لكل نص باطناً ، يختصون بفهمه وحدهم ، ولا سبيل لغيرهم إلى فهمه .

#### عاججة الباطنية للمعتزلية:

ولو قالت الباطنية : \_ وهي تحاجج المعتزلة \_ إن تأويلنا لنصوص المعاد نظير تأويلكم لنصوص الصفات، بل إن نصوص الصفات أكثر وأصرح، فإذا جاز تطرق التأويل إليها فهو إلى غيرها أقرب تطرقا، ولوحاججتهم الباطنية في هذا التناقض لوجدت المعتزلة مغلوبة مفحمة، وهو شأن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا وحاول كسر باب غيره بحجر ناسيا أن بابه من (زجاج) قابل للكسر، ولنوضح المقام أكثر فأكثر نضرب مثلا آخر فنقول:

#### محاججة المعتزلة للأشاعرة:

وللمعتزلة أن يحاججوا الأشاعرة بالأسلوب نفسه في تفريقهم بين الصفات بإمرار صفات الذات التي يثبتونها على ظاهرها على ما يليق بالله وهي الصفات السبع التي يطلقون عليها صفات المعاني، مع دعوى وجوب تأويل صفات الأفعال كالاستواء، والنزول، والمجيىء مثلاً، للمعتزلة أن يلزموا الأشاعرة بأحد موقفين للخروج من هذا التناقض.

1) تأويل جميع الصفات دون تفريق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية طرداً للباب، وهي الطريقة العملية مع بطلانها .

Y) أن يغلقوا باب التأويل ويمرروا نصوص الصفات على ظاهرها على ما يليق بالله فيلحقوا بالمثبتة من سلف هذه الأمة الذين عافاهم الله مما ابتلي به غيرهم من التناقض لتسليمهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وهو المنهج السليم الموافق للعقل السليم والنقل الصحيح، ولسلامة هذا المنهج وبعده من التناقض ومن التكلف رجع إليه كثير من علماء الكلام في آخر حياتهم كما سيأتى .

ولأبي الوليد الأندلسي موقف فريد من المؤولة الذين يسرفون في التأويل كالمعتزلة ويدعون الناس إلى الأخذ بتأويلهم ويضرب لذلك مثلا رائعًا حيث يقول : (ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو ما قصد الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور، مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب العظيم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس، فزعم أن بعض تلك الأدوية الذي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المنفعة المركب لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة أن يدل بذلك الاسم عليه، وإنها أريد به دواء آخر مما يمكن أن يدل عليه بذلك الاسم باستعارة بعيدة، فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم، وجعل فيه بدل الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب وقال للناس: هذا هو الـذي قصده الطبيب الأول فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه المتأول، ففسدت به أمزجة كثير من الناس، فجاء آخرون شعروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء المركب، فرأوا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول، فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول، فجاء ثالث، فتأول في أدوية ذلك المركب، غير التأويل الأول والثاني فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين، فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة ، فلما طال الناس التأويل على أدويته طال الناس التأويل على أدويته وغير وها وبدلوها، عرض منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس، ثم قال أبو الوليد: وهذه هي حال الفرقة الحادثة في هذه الطريقة مع الشريعة وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى وزعمت أنه الذي قصده الشرع حتى تمزق كل ممزق، وبعد جدا عن موضعه الأول، ولما علم صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا يعرض ـ ولابد ـ في شريعته قال: «ستفتر ق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»(١) اهـ.

نقول تعليقا على هذا المثل المضروب للمتأولة: (اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا) وأبو الوليد له تجربة طويلة مع علماء الكلام وله معهم صولة وجولة، فهو خير من يشهد لهم أو عليهم.

واستشهادنا بكلامه لا يعني أنه محل رضانا مطلقا، بل يؤخذ من كلامه ويرد كغيره من الرجال، بل هو فيلسوف أرسطي ومع ذلك له كلام يؤخذ بل يقدر كها رأيت

وقريب مما أنكره ابن رشد على أهل الكلام من الإسراف في التأويل قول سهل بن عبد الله التستري حيث يقول :

لا يخرجنكم تنزيه الله إلى التلاشي ولا يخرجنكم تثبيته إلى الجسد أي التجسيد (الله يتجلى كيف يشاء)(١).

<sup>(</sup>١) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة بتحقيق مصطفى عبد الجواد عمران الطبعة الثالثة في ١٣٨٨هـ.

وقد ذكر الإمام أبوبكر محمد بن الحسين الآجرى المتوفى سنة ٣٦٠هـ في كتابه (الشريعة) لهذا الحديث عدة روايات نختار منها رواية واحدة وهي التي يقول فيها بسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال حين صلى الظهر بالناس بمكة شرفها الله تعالى فقال : ألا إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قام فينا فقال : ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين - اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجهاعة ، ثم قال رحمه الله : رحم الله عبدا حذر هذه الفرق، وجانب البدع، واتبع ولم يبتدع . ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم (الشريعة ١٨).

 <sup>(</sup>۲) راجع المعارضة والرد لسهل بن عبد الله التسترى المتوفى ۲۸۳هـ، تحقيق وتعليق الدكتور كهال
 جعفر ص ۷٥ .

#### الخلاص\_\_\_ة:

ولو فحصنا الموقف جيدا لظهر لكل ذى لب فهيم مزود بالإنصاف و (الإنصاف من الإيمان)(١) أن كل من رد النقل الصحيح بدعوى أنه دليل لفظي لا يفيد اليقين فقد رد العقل الصريح وهو لا يشعر ولم يبق لديه دليل يستدل به أو يحاجج به إذ مما اتفق عليه العقلاء أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح علما بأن النقل هو الأصل لأنه من المتفق عليه أن العقل لا سبيل له لإثبات المطالب الإلهية ، على سبيل الاستقلال ، بل الطريق لإثبات الصفات ينحصر في التالى :

- 1) صفات يكون إثباتها بالنقل والعقل معاً، وهي كثيرة مثل صفة الحياة والقدرة والعلم والعلو مثلا، وهي المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني .
- ٢) صفات يكون إثباتها بالنقل فقط، ولولا النقل لعجز العقل عن إثباتها مثل صفة النزول والمجيء والاستواء على العرش مثلاً ولا توجد صفة يتم إثباتها عن طريق العقل فقط دون النقل فالقسمة إذا ثنائية فقط، كها ترى.

وعلى هذا فإن ما تزعمه المؤولة من المعتزلة وأشباههم، من أن الدليل العقلي وهو العمدة في باب الصفات، بحيث لو تعارض العقل والنقل قدم العقل لأنه الأصل فزعم باطل، لما عرفنا مما تقدم من عدم التعارض بين الدليلين.

<sup>(</sup>۱) استنادا لقول عمار بن ياسر رضى الله عنه إذ يقول: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان:
۱ ـ الإنصاف من نفسك. ۲ ـ بذل السلام للعالم. ۳ ـ الإنفاق من الإقتار.

صحيح البخـاري. كتـاب الإيـمان. باب إفشـاء السلام من الإسلام، بشرح فتح الباري جـ ١ ص ١٠٣، الطبعة السلفية. بتحقيق عبد الباقي .

وهذه خلاصة ما كان عليه سلف هذه الأمة كما أوضحنا في بيان منهج السلف في إثبات الصفات وهو واضح جدا كما تقدم .

أما المعتزلة فنختم مناقشتهم بالآية الكريمة من سورة النجم: ﴿إِنْ يَتِبِعُونَ إِلاَ الطَّنِ وَمِا تَهُوى الأَنْفُس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾(١) لإعراضهم كليا عن النصوص واستخفافهم بها من الغلوفي تقديس آراء الفلاسفة والركوع أمامها. . . كما يظهر جليا أنهم قطعوا علاقتهم بسلف الأمة إذ تراهم دائها ينهجون منهجا مخالفا لمنهج السلف الصالح الذي هو التقيد بالكتاب والسنة مع اعتقاد أن العقل في حال سلامته يتبع النقل ولا خالفه .

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية ٢٣. والآية وإن كانت في الأصل في غير المسلمين ولكنها تجر ذيلها على كل من يتعمد مخالفة ما جاءه من الهدى واتبع هواه تتناول كلَّ مخالف بحسب مخالفته، لأن العبرة في النصوص بعموم اللفظ وإن اختلفت الجهات لا بخصوص السبب. . . وهي قاعدة مدونة لدى الأصوليين وفي علوم القرآن والحديث .



## المبحث التاسع

# الفَصُل الأول

# سبب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها

في أثناء مناقشتنا موقف المعتزلة والأشاعرة تبين لنا أن الأشاعرة على الرغم من إثباتهم كثيرا من الصفات الذاتية إلا أنهم ليسوا على منهج السلف الصالح في موقفهم من كثير من نصوص الصفات إذ رأيناهم يتصرفون في النصوص بأهوائهم فيفرقون بينها. منها ما يجب تركها على ظاهرها على ما يليق بالله تعالى وهي النصوص التي تتضمن الصفات التي يسمونها صفات المعاني، والصفات السلبية والصفة النفسية، ومنها ما يجب تأويلها ولا يجوز إبقاؤ ها على ظاهرها في زعمهم لأن ظاهرها يدل على مالا يليق بالله. بل يزعمون أن ذلك الظاهر غير مراد لله تعالى وهي النصوص يليق بالله. بل يزعمون أن ذلك الظاهر غير مراد لله تعالى وهي النصوص الواردة بالصفات الخبرية وصفات الأفعال ولهم تناقض ينفردون به في بعض الصفات مثل صفة الكلام وإثبات رؤية الله تعالى وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه.

ومع كل ما ذكر نرى انتشار العقيدة الأشعرية بشكل ملموس بل اشتهارها بين جمهور المسلمين بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة وما هي أسباب هذا الذيوع ؟!

يذكر بعض المختصين المهتمين بشأن العقيدة الإسلامية لهذا الانتشار والشهرة الأسباب التالية:

أ ـ كثرة الحق الذي عندهم بالنسبة للباطل الكثير الذي عند غيرهم لأنهم يثبتون كثيرا من الصفات مثلا، وزد على ذلك أن موقفهم من الصحابة يوافق موقف أهل السنة والجهاعة، وموقفهم من نصوص المعاد موقف سليم أيضاً وقد سلمت نصوص المعاد عندهم مما أصيبت به عند غيرهم من الباطنية ومن تأثر بهم من التحريف الذي سهاه أهله تأويلاً ليقبل. وقد انخدع بهم كثير من علهاء الفقه والحديث فوافقوهم في بعض ما ابتدعوه.

ب \_ استعمالهم الأدلة العقلية في مواجهة المعتزلة مما أكسبهم الشعبية مع ما في طريقتهم من كثير من البدع(١).

جـ ـ ضعف الآثار النبوية في تلك العصور، والآثارهي التي تنير للناس سبيل الحق حتى لا يقعوا في الشبهات والبدع؛ على الرغم من كونها مدونة في الصحاح والمسانيد لأن اشتغال الناس بها ليس بالمستوى المطلوب، إذ كان العمل في الغالب بآراء الفقهاء واجتهاداتهم.

د ـ العجز والتفريط الواقعان في المنتسبين إلى السنة والحديث؛ حيث يروون تارة مالا يعلمون صحته من الأثار والأحاديث وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور(٢). ولعل هذه النقطة الأخيرة هي التي أوقعت كثيراً من الناس في التفويض المحض.

<sup>(</sup>١) ولا يعنى ذلك أن الأشاعرة على الحق في كل شيء، أو أن ما لديهم من العقليات أقوى وأظهر، لا، بل أخطاؤ هم أكثر من صوابهم لأنهم لا يثبتون إلا بعض صفات الذات، ويتلاعبون بالنصوص فيها عداها كها هو معروف.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية جـ ١٢ ص ٣٣ .

هـ - انتساب الأشعري إلى معتقد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في آخر أمره كما سيأتي بيان ذلك .

و ـ اعتناق بعض الحكام عقيدته واعتبارها عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها والدعوة إليها بشدة إلى درجة استباحة دم من خالفها كما فعل (تومرت وأتباعه في المغرب)، وستأتى الإشارة إلى هذه النقطة قريبا .

بهذه الأسباب توارثت الناس هذه الطريقة المزدوجة التي تشتمل على بعض الحق وفيها الشيء الكثير من الباطل. فانتشرت في مصر والشام والعراق باسم عقيدة أهل السنة والجهاعة حيث (خلا الميدان لأبي حمدان) كها يقول المثل السائر ولم يوجد لها منازع في تلك العصور فانتقلت العقيدة من العراق إلى المغرب بواسطة بعض الرحالات من المغرب ونشرها بين المغاربة فأخذها المغاربة بحهاس شديد وبقوة حتى استباحوا دم كل من يخالف تلك العقيدة (۱).

فمجموع هذه الأسباب هي التي جعلت العقيدة الأشعرية تنتشر هذا الانتشار الواسع فتشتهر هذه الشهرة العالمية بيد أن الحق لا يعرف بالانتشار ولا بالاشتهار بل للحق ميزان يوزن به وللباطل علامات يعرف بها .

وبعد: هل آن الأوان لنمكن شبابنا من دراسة العقيدة السلفية المستندة إلى الكتاب والسنة بدلا من هذه الآراء المضطربة التي لا تستند في الغالب الكثير إلى الوحي ولكن إلى خيالات علماء الكلام التي سموها قطعيات، تسمية للأشياء بغير أسمائها لتر وج وتستساغ.

<sup>(</sup>١) المقريزي في خططه جـ ٢ ص ٣٥٨ .

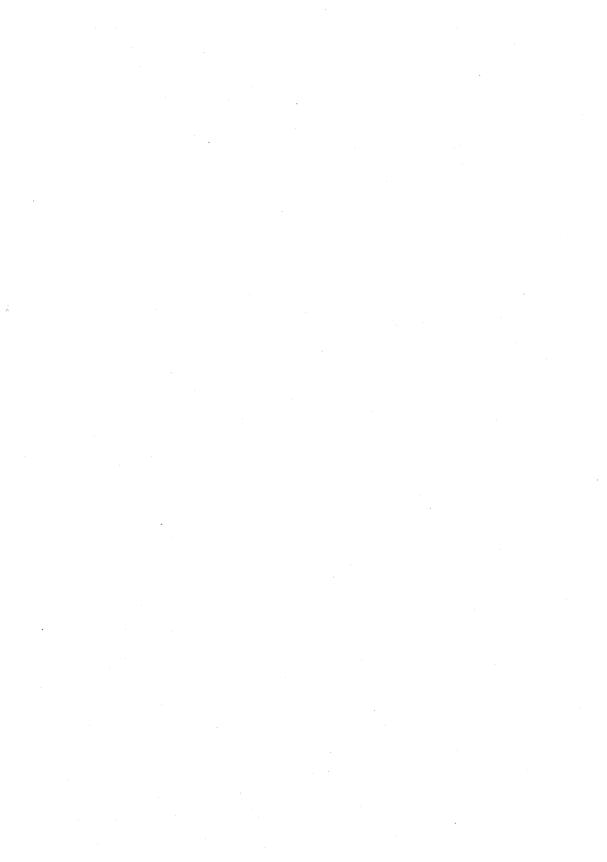

# الفصهلالثاني

# حديث مستفيض عزكبار شيوخ الاشاعة ومنهج السلف

### كبار شيوخ الأشاعرة والمنهج السلفي(١):

وإذا كان بعض الكتاب المعاصرين أخطأوا في تصور حقيقة مذهب السلف والسلفيين \_ كما تقدم \_ فلنثبت هنا طائفة من كلام بعض أهل العلم من أولئك الذين أكرمهم الله بالتوبة عن علم الكلام في آخر أعمارهم فتحدثوا عن مذهب السلف وأثنوا عليه بما هو أهله، وفي مقدمتهم ذلكم:

### ١ ـ الإِمام المقدم أبو الحسن الأشعري :

الذي تغنى شهرته عن ترجمته، وقد نقل غير واحد من أهل العلم بالتاريخ وعلم الرجال رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاشتغال بعلم الكلام(٢) إلى الانتصار لمذهب السلف والدفاع عنه وأنه ألف في ذلك مؤلفات من أهمها آخر كتاب ألفه في إثبات صفات الله تعالى دون تفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبعبارة أخرى بين الصفات العقلية والصفات الخبرية السمعية وهو كتابه (الإبانة في أصول الديانة) وستأتي قريبا بعض النقول من هذا الكتاب إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) قد يرد هنا سؤال ـ وهو وجيه ـ لماذا ترجمنا لبعض أعلام الأشاعرة ولم نفعل ذلك بالنسبة للمعتزلة . الجواب : ليس الغرض من الترجمة لهؤلاء الأثمة كونهم أعلام الأشاعرة وشيوخهم ، بل الغرض بيان موقفهم من منهج السلف، وأنهم رجعوا إليه في آخر المطاف وأثنوا عليه خيراً بل بعضهم دعا إليه . مثل الجويني (الأب) كما سيأتي تفصيل ذلك ، هذا هو سبب اختيارنا هؤلاء الأئمة للترجمة لهم والحديث عما انتهى إليه أمرهم ، بعد تلك الجولة الطويلة في علم الكلام .

 <sup>(</sup>٢) واتصاله بابن كلاب المذي أخذ عنه هذه العقيدة المعروفة اليوم بالعقيدة الأشعرية وهي في الواقع عقيدة كلابية. ثم أعلن أبو الحسن رجوعه عن الكلابية إلى مذهب السلف والانتصار له والدفاع عنه. . .
 الخ.

وممن ذكر توبة الإمام أبي الحسن الأشعري، الحافظ؛ العساكر المتبوق ١٧٥ه في كتابه (تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الاشعري) وقام في هذا الكتاب بالدفاع عن الإمام وعقيدته وزيف كل ما قيل في عقيدته وأثبت رجوعه عن الاعتزال بعد أن أقام عليه ٤٠ سنة وكان لهم إماما، ثم ذكر قصة رجوعه بالتفصيل مما يدل على أنه لم يترك مذهب الاعتزال إلا بعد أن خبره، وأدرك حقيقته وأطلع على عواره من فساد الاعتقاد والجرأة على الله وعلى كتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم تاب الله عليه فتاب، فحسنت توبته، فصار بمثابة كتابي أسلم وحسن إسلامه بعد أن أدرك عوار اليهودية أو النصرانية، فأخذ يبين للناس فساد اعتقادهم فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمة، وأبو الحسن كذلك أعدى الخلق إلى المعتزلة، ولذلك يشنعون عليه وينسبون إليه الأباطيل افتراء عليه كعادة أهل الباطل قديما وحديثا.

وممن ذكررجوع أبي الحسن عن الاعتزال إلى مذهب السلف أبو العباس بن خلكان (۱) حيث قال : كان أبو الحسن الأشعري معتزليا، ثم تاب، ومنهم الحافظ ابن كثير صاحب التفسير المعروف (۲) إذ يقول : إن الأشعري كان معتزليا فتاب منه بالبصرة فوق المنبر، ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم، ومنهم الحافظ الذهبي (۳) وأخيرا جاء المحدث المصري والسلفي الأثري محب الدين الخطيب ليؤكد تلك النقول في تعليقه على المنتقى (٤) حيث يقول محب الدين رحمه الله : إن الأشعريين منسوبون إلى أبي الحسن الأشعري، وقد عَلِمْتَ أن أبا الحسن الأشعري كانت له ثلاثة أطوار:

<sup>(</sup>١) المتوفي سنة ٦٨١ هـ في كتابه : (وفيات الأعيان) .

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ٧٧٤ هـ في كتابه : (البداية والنهاية) جـ ١١ ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) في كتابه (العلو للعلي الغفار) الذهبي المتوفى ٧٤٨ هـ.

<sup>(</sup>٤) (محتصر منهاج السنة) للإمام ابن تيمية (ص ٤٣) .

**أولها** : إنتهاؤه إلى المعتزلة .

ثانيها: خروجه عليهم ومعارضته لهم بأساليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب السلف.

والطور الشالث: انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه في ذلك كتابه (الإِبانة في أصول الديانة) وأمثاله، وقد أراد أن يلقى الله على ذلك. اهـ.

وقال رحمه الله في موضع آخر في تعليقه على المنتقى، أما الأشعرية اسم المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في علم الكلام، فكما أنه لا يمثل الأشعري ما كان عليه في طور اعتزاله فإنه ليس من الإنصاف أن تلصق به الأشعرية بعد أن رجع إلى عقيدة السلف التي أراد أن يلقى الله بها، بل إن المذهب الأشعري المنسوب إليه إنها ينسب إلى ما كان عليه ابن كلاب البصري المتوفى سنة ٢٤٠هه كما أوضح ذلك تقي الدين ابن تيمية في كتابه (العقل والنقل) جـ ٢ ص ٥ طبعة الشيخ حامد الفقى رحمه الله. ثم عدل أبو الحسن في آخر حياته عن كثير من تلك التأويلات وأثبت جميع عدل أبو الحسن في آخر حياته عن كثير من تلك التأويلات وأثبت جميع الصفات، وأمرها دون تأويل، وأثبتها دون تشبيه على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهكذا ختم الله له بالحسني(١).

وهاك بعض النقول من أول كتابه (الإبانة) :

باب في إبانة قول أهل الحق والسنة : ثم قال رحمه الله \_ وهو يعلن إنكار ما قالته طائفة من أهل الكلام ويبين ما يقوله هو وأهل الحق والسنة :

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرِّفونا قولكم الذي به تقولون، ودياناتكم التي بها تدينون ؟ قيل له: قولنا الذي نقول به، ودياناتنا التي ندين بها: التمسك

<sup>(</sup>١) راجع المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي تعليق محب الدين الخطيب ص ٤١ ، ٢٣ .

بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وفتاوى عن الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبها كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، قائلون، ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أظهر به الحق ورفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين وزيف الزائفين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم مفخم. ثم قال الأشعري رحمه الله: فجملة قولنا أن نقر بالله وم لائكته وكتبه. . إلى أن قال: وما رواه الثقات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نرد من ذلك شيئا. ثم استطرد قائلا: وأن الله مستوعلى عرشه كها قال: ﴿الرحمن على العرش استوى ﴿(۱) وأن له وجها كها قال: ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ (۲) وأن له يدين بلا كيف كها قال: ﴿لما خلقت بيدي ﴿(۲) وكما قال: ﴿بل يداه مبسوطتان ﴾ (٤) وأن له غيره كان ضالا .

وأن لله علما كما قال: ﴿أنزله بعلمه ﴾(١)وكما قال: ﴿وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ﴾(١) ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ونثبت أن لله قوة كما قال: ﴿أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ﴾(١) ونقول: إن كلام الله غير مخلوق، وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له: كن كما قال: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾(١) إلى آخر كلامه، ومن أراد مزيد الاطلاع على درر

<sup>(</sup>١) سورة طه آية **٥** .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن آية ٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) سورة ص آية ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة القمر آية ١٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ١٦٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت آية ٤٧.

 <sup>(</sup>A) سورة فصلت من الآية ١٥.

<sup>(</sup>٩) سورة النحل آية ٤٠ .

كلامه المدعم بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، فعليه بالإِبانة التي تحدثنا عنها ونقلنا منها بعض النقول وغيرها مثل مقالات الإسلاميين.

### ٢ ـ الإمام الجــويني (الأب) :

وهو أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين المتوفى سنة عدم، وقد كان إماما في التفسير والفقه والأصول، بل له يد طولى في أكثر العلوم المعروفة في زمانه، وقد تخرج على يده خلق كثير وفي مقدمتهم ولده إمام الحرمين الذي يأتي ذكره بعده إن شاء الله. وقد ألف في كثير من العلوم، وأما الذي يهمنا هنا فرسالته اللطيفة وهي عظيمة الفائدة تحت عنوان (رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد، وتنزيه البارىء عن الحصر والتمثيل والكيفية) هكذا بهذا العنوان الطويل وهي ليست طويلة بل صغيرة جداً لا تتجاوز (١٥) صفحة ولكنها تعالى معتها على سعتها .

والرسالة المذكورة تعالج صفة الفوقية والاستواء وصفة الكلام، وهاتان الصفتان قد ضل فيها كثير من علماء الكلام واضطرابهم فيها أسوأ من اضطرابهم فيها عداهما، وقد وصف المؤلف الحيرة التي استولت عليه عندما ظهرله الحق في هاتين الصفتين وغيرهما من الصفات الخبرية التي يصعب على أهل الكلام سماعها فضلا عن إثباتها كما سنرى عندما ننقل منها بعض النقول لنستشهد بها على ما نقول حول عقيدته وموقفه من علم الكلام بعد رجوعه. وميزة هذا الإمام أنه لم يمنعه التعصب والتقليد من اتباع الحق لما تبين له الحق بل اتبعه وأعلن به ودعا إليه، وجادل فيه شيوخه وهـوموقف لا يوفق له كل من عرف الحق. ولقد كانت دعوته ومناقشته لشيوخه تحمل في طياتها الشفقة عليهم والتلطف بهم دون أن يتهجم عليهم لشيوخه تحمل في طياتها الشفقة عليهم والتلطف بهم دون أن يتهجم عليهم

أو يهاجمهم ويعنف عليهم وهو ديدن العلماء العاملين الذين همهم بيان الحق والدعوة إليه دون تجريح أو تنفير عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا»(١) ولهذا المعنى الذي أشرت إليه والميزة التي نوهت بها أود أن أورد مقتطفات من كلامه ومختارات من عباراته في رسالته الموجهة إلى شيوخه وإخوانه.

وسوف أثبت هذه المقتطفات في آخر الرسالة إن شاء الله ملحقا لها .

#### ٣ ـ الجــويني (الابن):

هوإمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المتوفى سنة ٤٧٨هـ ينسب الإمام إلى مسقط رأس أبيه بلدة (جوين) بفارس لأنه لما مات والده عبد الله بن يوسف جلس ولده عبد الملك مجلسه للتدريس فانتقلت إليه هذه النسبة، وقيل: كان عمره عشرين سنة عندما جلس للتدريس في مجلس والده، ولقب بإمام الحرمين لأنه كها قيل، جاور مكة أربع سنوات كان خلالها يناظر ويدرس ثم عَرَّجَ على المدينة المنورة. وقد ألف الإمام الجليل مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة. ومما يتصل ببحثنا هذا من مؤلفاته كتابه الكبير (الغياثي) ألفه لغياث الدولة الذي هو نظام الملك مؤلفات عرفت باسمه (النظامية) وأحد الزهاد العباد العادل صاحب المدارس التي عرفت باسمه (النظامية) وأحد الزهاد العباد وأحد فقهاء الشافعية .

تولى الوزارة للسلطان (السلجوقي) (ألب رسلان) ثم من بعده لابنه ملكشاه. ولد الوزير سنة ١٠٨هـ وتوفي سنة ١٨٥هـ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب العلم. من حديث أنس بن مالك ( جـ ١ ص ١٧٢، ط. الحلبي) .

كما أن الكتاب (الغياثي) منسوب لهذا الوزير الصالح الحسن بن علي الملقب (غياث الدولة)، فقد نسبت العقيدة النظامية إليه لأنه يلقب أيضا (نظام الملك) ونستحسن أن نثبت هنا بعض كلام الإمام نقلا عن كتابه الكبير (الغياثي)، قال الإمام الجويني في الكتاب المذكور (رقم ۲۷۹) :

(ومن رام اقتصاداً، وحاول ترقيا عن التقليد واستبداداً فعليه بها يتعلق بعلم التوحيد من الكتاب المترجم (بالنظامي) فهو محتوعلى لباب لِلْباب، وفيه سركل كتاب في أساليب العقول(١).

والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب، أن الذي يحرص، الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذهب السلف السابقين قبل أن نبغت الأهواء وزاغت الآراء وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض والتعمق في المشكلات والإمكان في ملابسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات وتكلف الأجوبة عها لم يقع من السؤ الات، إلى أن قال: وما كانوا ينكفون ـ رضي الله عنهم عها تعرض له المتأخرون عن عي وحصر، وتبلد في القرائح، هيهات، قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا وأرجحهم بياناً. ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات، وسبب الضلالات، فكانوا استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات، وسبب الضلالات، فكانوا أمكن حمل العوام على ذلك فهو الأسلم(٢). اهـ.

وقال الإمام في العقيدة النظامية (ص ٢٢ - ٢٣) : وذهبت طائفة إلى

<sup>(</sup>١) الكتاب المذكور ليس بذلك المستوى الذي يدل عليه كلام المؤلف، بل هو دون ذلك بكثير، لأنه لم يسلم من تناقض كتب علم الكلام. كما يظهر ذلك لكل مطلع على الكتاب المذكور، وهو يفرق بين الغث والسمين: (أقول هذا القول لبيان الواقع، ولبذل النصح للقاريء).

<sup>(</sup>٢) الغيائي .

التعطيل من حيث تقاعدت عقولهم عن درك حقيقة الإله، فظنوا أن مالا يحويه الفكر منتف، ولو وقفوا لعلموا أنه لا تبعد معرفة موجود مع العجز عن درك حقيقته.

والذي ضربناه من الروح مثلا يعارض به هؤ لاء فليس لوجود الروح خفاء وليس إلى درك حقيقته سبيل ولا طريق إلى جحد وجوده للعجزعن درك حقيقته، الأكمه يعلم بالتسامع والاستفاضة الألوان ولا يدرك حقيقتها. فهذا سبب زيغ المعطلة وهم على مناقضة المشبهة.

وأما فئة الحق فهدوا إلى سواء الطريق، وسلكوا جُدُد الطريق وعلموا أن الجائزات تفتقر إلى صانع لا يتصف بالصفات الدالة على الافتقار وعلموا أنه لو اتصف الصانع بها لكان شبيها بمصنوعاته، ثم لم يميلوا إلى النفى من حيث أن يدركوا حقيقة الإله، ولم يتعدوا موجودا يجب القطع به مع العجز عن درك حقيقته، إذ وجدوا في أنفسهم مخلوقا لم يستريبوا في وجوده، ولم يدركوا حقيقته، ونحن الآن نذكر عبارة حَرِيَّةً بأن يتخذها مولانا في هذا الباب هجيراً فهى لعمرى المنجية في دنياه وأخراه، فنقول: من نهض الباب هجيراً فهى لعمرى المنجية في دنياه وأخراه، فنقول: من نهض لطلب مدبرة، فإن اطمأن إلى وجود انتهى إليه فكره فهو مشبه وإن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل، وإن قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد، وهو معنى قول الصديق رضي الله عنه إذ قال: «العجز عن درك الإدراك إدراك إدراك». فإن قيل فغايتكم إذا حيرة ودهشة، قلنا: العقول (عاجزة) في درك الحقيقة قاطعة بالوجود المنزه عن صفات الافتقار. اه.

قلت: فإمام الحرمين عبد الملك قد سلك مسلك والده الإمام أبي محمد الجويني في إعلانه أن فهم السلف هو الحق وحده فيها يعتقد العبد نحو ربه سبحانه، وما سواه باطل لا محالة لأنه إما تشبيه أو تعطيل أو توقف وهو

يشبه أباه في هذا الموقف بالجملة (ومن يشابه أبه فها ظلم) وإن لم يبلغ درجة أبيه، حيث يوجد في كلامه بعض الثغرات التي يستطيع أن ينفذ منها بعض المغرضين المنحرفين ليعبثوا بكلامه بالتحريف فيه، وحمله على غير محمله، بخلاف كلام والده فإنه لم يترك مدخلا لداخل يدرك ذلك من يقارن بين ما جاء في العقيدة النظامية للجويني (الابن) وما جاء في (رسالة إثبات الاستواء والفوقية للجويني) (الأب) وعلى كل حال فإن إمام الحرمين بحر لا ساحل له في علمه تدل على ذلك كتب التراجم ومؤ لفاته المتنوعة، وكان رحمه الله يكره التقليد والتعصب، ومما نقل عنه قوله: (لقد قرأت خمسين ألفا في يكره التقليد والتعصب، ومما نقل عنه قوله: (لقد قرأت خمسين ألفا في طلب خمسين ألفا ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الطاهرة وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه كل ذلك في طلب الحق. وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد). اهـ

وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه عبارات صارخة بالندم والتوبة ومتضمنة للنصيحة لأصحابهم من علماء الشافعية \_ لو سمعوا نصيحته \_ إذ يقول رحمه الله :

ياأصحابنا: لا تشتغلوا بعلم الكلام، فلوعرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ، ما اشتغلت به. وقال: عند موته: (لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه كل ذلك اجتهاد في طلب الحق فالآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان)(١). وهي عبارات، كما ترى في غاية الصراحة في الندم والتوبة ولعل الله تَقبّل توبته ولا عذر لأصحابه بعد ذلك في بقائهم في أحضان علم الكلام وقد وضح لهم أنه ضار غير نافع . . . والله الموفق .

<sup>(</sup>١) الحموية الكبرى والتدمرية .

٤ - أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام (٥٠٥هـ):

بدأ في طلب العلم في بلده طوس، ثم قدم نيسابور فتردد على دروس إمام الحرمين أبي المعالى الجويني، فلازمه وجد في طلب العلم حتى تخرج في مدة قريبة وبرز في الفقه والأصول وعلم الكلام ونبغ نبوغا منقطع النظير حتى كان الجويني يعتز به إلى أن توفي رحمه الله وبعد وفاة شيخه خرج الغزالي من نيسابور إلى بلدة يقال لها (العسكر) ولقي الوزير (نظام الملك) فأكرمه وعظمه وبالغ في إكرامه إلى أن فوض إليه التدريس في مدرسته النظامية (ببغداد)، وللوزير مدارس تسمى (بالنظامية) في عديد من البلاد والمدن رحمه الله .

وللإمام الغزالي مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم، ومما يتصل ببحثنا هذا من مؤلفاته كتابه اللطيف (إلجّامُ العوام عن علم الكلام) الذي أشاد فيه بمذهب السلف وتحدث عن حقيقته مبينا أنه هو الحق وأن من خالف السلف فهو مبتدع لأنه مذهب الصحابة والتابعين، وقد أخِذ من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، فكل خير في اتباعهم وكل شر في الابتداع بعدهم، وقد تحدث فيه بإسهاب عن مذهب السلف وحقيقة مذهب السلف هو الاتباع دون الابتداع.

وللإمام الغزالي رسالة سهاها (بغية المريد في رسائل التوحيد) وهي جملة رسائل مفيدة وجليلة ومشتملة على كثير من المعاني اللطيفة وما يجب على المخلوق للخالق جل شأنه وعلى ما يجب معرفته على كل إنسان من علم التوحيد .

وقد تحدث فيها عن تنزيه الخالق وأنه لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا وكل ما خطر بالبال والوهم والخيال من التكييف والتمثيل فإنه سبحانه منزه

عن ذلك. وقد نص في هذه الرسالة على نفي شبهة خطرة وهي: ما قد يتوهمه بعض الناس من أن إثبات الاستواء على العرش يلزم منه أن العرش يحمل الرب سبحانه وتعالى الله عها زعموا علواً كبيراً، وهو من جملة الأخطاء التي يتورط فيها أولئك الذين لا يكادون يفهمون صفات الله سبحانه وتعالى إلا كها يفهمون صفات خلقه من التحديد والإحاطة بالحقائق. وفي نفي هذا الوهم يقول الإمام الغزالي: (وليس العرش بحامل له سبحانه، بل العرش وحملته يحملهم لطفه وقدرته، وأنه تقدس عن الحاجة إلى مكان قبل خلق العرش وبعد خلقه، وأنه يتصف بالصفات التي كان عليها في الأزل) وقال في موضع آخر من الرسالة نفسها: (وهو سبحانه مقدس من صفات المخلوقين، منزه وهو في الدنيا معلوم وفي الأخرة مرئي، كها نعلمه في الدنيا المخلوقين، منزه وهو في الدنيا معلوم وفي الأخرة مرئي، كها نعلمه في الدنيا شيء الله مثل ولا شبه، لأن تلك الرؤية لا تشابه رؤية الدنيا الهيس كمثله شيء الهاديا.

وسبق أن نقلنا بعض عباراته عن كتابه (إلجام العوام عن علم الكلام. وما هنا أوسع)(٢).

### ٥ - أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم الشهرستانى :

ولد سنة ٢٦٧هـ وتوفي سنة ٤٦٥هـ وهـ و فقيه شافعي متكلم وله مؤلفات كثيرة في الفقه. وهو صاحب الملل والنحل. وكتاب في علم الكلام لعله آخر مؤلفاته (نهاية الإقدام في علم الكلام) (٣) وهو الذي ذم فيه علم الكلام وحذر منه وأوضح أن علم الكلام إنها يورث الحيرة وليس لدى أربابه

<sup>(</sup>١) بغية المريد في رسائل التوحيد .

 <sup>(</sup>٢) والإمام الغزالي على الرغم مما نقلنا عنه في كتابه إلجام العوام وغيره، لم يسلم من الاضطراب،
 يعرف ذلك من اطلع على كتابه: «المضنون به على غير أهله»، وقد اضطرب فيه كثيرا بأسلوب فلسفي غامض.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان جـ ٤ ص ٢٧٣ .

يقين في عقيدتهم. وقد أثبت في أول كتابه المذكور بيتين في وصف حال أهل الكلام قائلا:

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم

ولم يذكر أن البيتين لمن ؟ وسواء كان هذا كلامه أو كلام غيره فإنه ينص بهذين البيتين على سوء حال أهل الكلام وما ينتهي إليه أمرهم من الحيرة والضلال واضطراب العقيدة. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة.

٦ ـ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي المولد، الملقب
 فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي :

قال فيه صاحب وفيات الأعيان: إنه فريد عصره ونسيج (١) وحده ، فاق ، أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات. وعلم الأوائل وله تصانيف كثيرة ومفيدة في فنون عدة ولعل أقرب كتاب من كتبه الكثيرة إلى الموضوع الذي نحن بصدده ، كتابه في المعقولات (كفاية العقول) وكتاب (البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان) وعما يقال: إنه يحفظ (الشامل) لإمام الحرمين في علم الكلام . هذا ، وذكر صاحب وفيات الأعيان أن له في الوعظ البيضاء ، ويعظ باللسانين العربي والعجمي ، إلى أن قال: ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السنة .

وقد نظم بعض الأبيات في وصف حال أهل الكلام بعد أن تاب الله عليه فتاب. قائلا:

وأكثر سعي العالمين ضلال وحاصل دنيانا أذى ووبال

نهاية إقدام العقول عقال وأرواحنا في وحشة من جسومنا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق جـ ٤ ص ٢٤٩ .

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

هذا، وقد ذكر الإمام فخر الدين أنه اشتغل في علم الأصول على والد ضياء الدين عمر وأخذ والده على أبي القاسم الأنصارى، وأخذ الأنصارى على إمام الحرمين أبي المعالي وهو على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وهو على الشيخ أبي الحسين الباهلي وتتلمذ الباهلي على شيخ السنة أبي الحسن الأشعري . . . الخ .

ولقد طوف هذا الإمام في علم الكلام ما طوف وخب ووضع، ثم تاب الله عليه فتاب \_ في علم الكلامه \_ وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، بعض العبارات التالية: (لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية فها رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق، طريقة القرآن اقرأ في الإثبات: «الرحمن على العرش استوى»(۱) و ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾(۲) واقرأ في النفي: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»(۳) ﴿ولا يحيطون به علما ﴾(٤) ثم قال في حسرة وندامة: (ومن جرب تجربتي عرف معرفتي)(٥) اهـ.

وبعد: فليس بغريب ولا عجيب أن يصاب هؤ لاء الأئمة الفضلاء الله تحدثنا عنهم بذلك الداء، داء علم الكلام والخوض في صفات الله ظناً وتخمينا في تلك العصور الخالية، إذ اشتغلوا به طلباً للحق، كما قال الإمام الجويني أبو المعالي وأكثر ما حملهم على ذلك الخوض مع مصادمته

سورة طه آية ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر من الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى من الآية ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه من الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) من الحموية الكبرى لابن تيمية .

لنصوص الكتاب والسنة، تلك النصوص التي تثبت لله صفات الكمال -وصفات الله كلها كمال ـ الذي حملهم على ذلك في الغالب الكثير هو التقليد، تقليد شيوخهم لما لهم من المنزلة والمكانة في نفوسهم، ولما أراد الله لهم اتباع الحق أعانهم على مخالفة مشايخهم وزملائهم وأصدقائهم إيثارا للحق الـذي اتضح لهم من تدبر آيات الكتاب العزيز ومن النظر في السنة المطهرة، كما صرح بذلك والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني في رسالته التي تحدثنا عنها عند ترجمته، نعم ليس بغريب أن يحصل كل ما حصل وذلك بتقدير الله تعالى وإرادته الكونية، ثم تاب الله عليهم فتابوا بتوفيق الله، لأن المرض الغريب الطارىء قد ينتشربين الناس فجأة قبل أن تعرف أعراضه لجهل الناس بحقيقته حتى يقابلوه بالوقاية قبل نزوله ثم بالعلاج إذا نزل، ولكن العجيب والمثير للدهشة أن يعرف وخطورته بإخبار أولئك المرضى الذين تحدثوا \_ بعد أن عافاهم الله \_ عن سوء حالهم ووحشتهم عند ما كانوا مصابين، فقدموا للناس واجب النصح وحذروهم من أن يتعرضوا لأسباب ذلـك المرض. وبعد هذا كله يأتي أناس يتجاهلون تلك النصائح والتحذير فيتعرضوا لأسباب المرض، فيمرضون ثم يتجاهلون مرضهم فلا يسرعون إلى العلاج، بل يبقون حتى تشتد عليهم وطأة المرض ولا يزال يفتك بهم من حيث  $ar{ extbf{V}}$  يشعرون أو من حيث يشعرون .

هذا هو حال علم الكلام ومثل علماء الكلام بعد توبة إمامهم أبي الحسن الأشعري ومن بعده من كبار أئمة علماء الكلام الذين تابوا وتحدثوا عن مآل علم الكلام، وأوضحوا عواره وحذروا الناس من قربانه بعبارات صريحة لاسيها ما جاء في نصيحة الإمام الجويني أبي محمد والد إمام الحرمين، وما جاء في كلام الإمام الغزالي وقد تقدم ذلك كله مفصلا وبعد:

يتضح جليا من دراسة أطوار حياة هؤ لاء الأئمة الذين تقدم ذكرهم ومعرفة ما انتهى إليه أمرهم، ومعرفة نوع العقيدة التي ختم الله لهم بها

حياتهم وهي العقيدة التي كان يعتقدها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، من كل ذلك يتضح لك دون شك أن العقيدة الأشعرية المعروفة اليوم عند الناس هي التي رجع عنها الإمام أبو الحسن الأشعري ومن ذكروا بعده من كبار الشيوخ فإذا نسبة هذه العقيدة إلى أبي الحسن الأشعري نسبة غير صحيحة لأنه لا يمثلها بعد أن رجع عنها قطعاً كها لا يمثل الاعتزال الذي كان إماما فيه إلى أن رجع عنه، فمن الإنصاف ألا ينسب إليه ما كان عليه في الطور الثاني، ثم رجع عنه بل هو معدود من أعيان أئمة السلف.

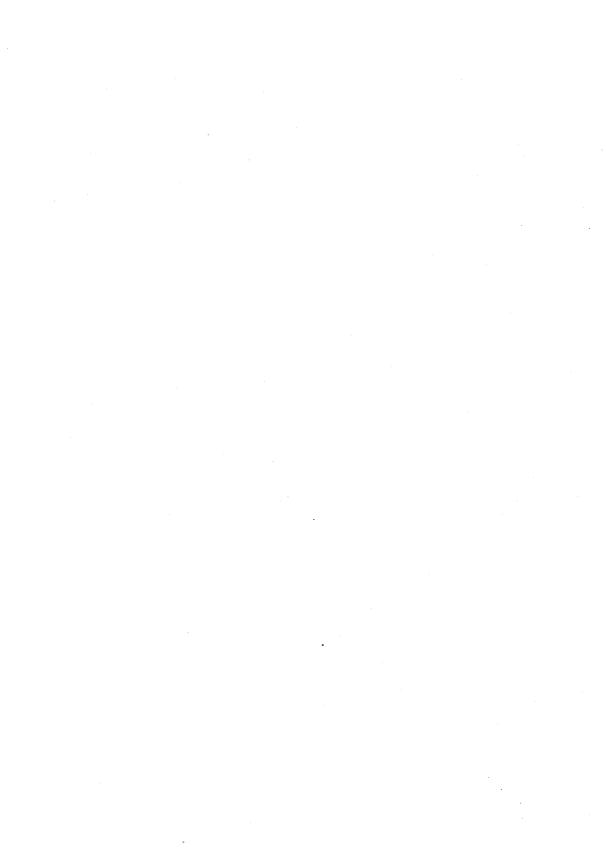



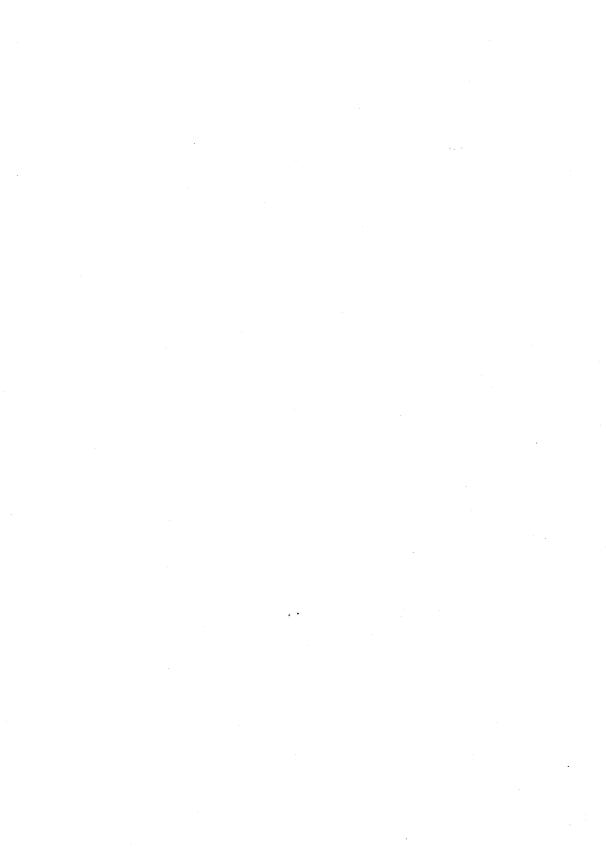

# الككلامُ عَلَىٰ لا شُمَاء الحسنى والصِفَاتِ العُلاوَبِيان الفَقِ بِينَهَا بِينَهَا بِينَهَا بِينَهَا بِينَهَا بينَ مِن يدى المبحث

قبل أن نشرع في الكلام على مبحث الأسماء والصفات وتعدادها يحسن بنا أن ننبه على بعض النقاط المهمة التي لها صلة وثيقة بالموضوع .

أ ـ إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسائه وصفاته، كالشيء والموجود، والقائم بالنفس والمخالف للحوادث، فإن هذه الألفاظ يخبر بها عن الله تعالى، ولا تدخل في باب أسمائه الحسنى، ولفظ (القديم) من هذا الباب لعدم ورود النص به، وباب الأسماء والصفات توقيفي. كما لا يخفى .

ب \_ إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى ، بل يطلق عليه منها كمال فقط. وهذا كالمريد والفاعل والصانع عند الإطلاق، بل هو فعال لما يريد .

فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ، فيقال لفاعل الخير فاعل كما يقال لفاعل الشر فاعل ، وكذلك المريد والصانع . ولهذا إنها أطلق الله على نفسه من ذلك أكمله .

جــ لا يلزم من الإخبار عنه تعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى، المضل، والفاتن والماكر، والمستهزىء والساخر مثلاً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. والله أعلم.

د لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعداد الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وحصرها وهي التي من حفظها دخل الجنة أو في غيرها من أسمائه الكثيرة التي سمى الله بها نفسه فأنزلها في كتابه أو علمها أحدا من خلقه. ولكن اعتباد أهل العلم في ذلك على الكتاب العزيز مع بعض الآثار التي يشهد لها الكتاب. فأسماؤه من كمالاته، وكمالاته لا تدخل تحت الحصر، وقد أطال الكلام بعض أهل العلم في الأسماء الحسنى حتى ذكر ابن العربي في شرح الترمذي عن بعضهم أنه جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى ألف اسم (۱).

هـ ـ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ـ بعد أن ذكر أقوال بعض أهـل العلم في تعداد الأسماء الحسنى : (وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اسما ولا أعلم من سبقنى إلى تحرير ذلك فإن ما ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما في القرآن الكريم) إلى آخر كلامه .

و حديث أبي هريرة في تعداد الأسماء الحسنى الذي اعتمد عليه كثير من الناس في تعداد الأسماء الحسنى مثل القشيري والرازي والقرطبي والغزالي، ضعيف وعلته (الوليد بن مسلم) والحديث الثاني الذي صححه (الترمذي) أضعف وعلته (عبد العزيز بن الحصين) قال الحافظ: متفق على ضعفه، ووهًاه البخاري ومسلم (٢). وقد زلت أقدام كثير من أهل الكلام في هذا المبحث على اختلاف مواقفهم، منهم من أثبت أسماء مجردة

<sup>(</sup>١) انظر لذلك :

١ \_ ابن القيم : بدائع الفوائد جـ ١ ص ١٨٣

٢ ـ وابن جرير الطبرى في تفسيره (جـ ١ ص ١٣٤) بتصرف .

٣ ـ والشوكاني، فتح القدير جـ ٢ ص ٢٥٦ تفسير سورة الأعراف ﴿ولِلهُ الأسماء الحسني فادعوه بها﴾.

٤ ـ وابن حجر: التلخيص الحبير (جـ ٤ ص ١٧٤ ـ ١٧٥ كتاب الأيهان).

٥ \_ وتحفة الأحوذي جـ ٩ ص ٤٩٠ طبعة المكتبة السلفية .

<sup>(</sup>٢) راجع تحفة الأحوذي : جـ ٩ ص ٤٩٠ باب عقد التسبيح باليد. طبعة المكتبة السلفية .

عن المعاني والأوصاف، كأعلام محضة وزعم أن الله سميع بلا سمع، عليم بلا علم مثلًا إلى آخر الصفات .

ومنهم من ينفي الصفات والأسهاء، ليزعم تصور وجود ذات مجردة عن الأسهاء والصفات معا، وهو من أفسد مزاعمهم، لأنه ضرب من المحال، فلنسمع الحافظ ابن القيم وهو يناقش هذه المزاعم ويفندها ليكشف عوارهم إذ يقول رحمه الله \_ وهو يتحدث عن دلالة الأسهاء على صفات الكهال \_ :

إن أسياء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات فهي أسياء وهي صفات، وبذلك كانت حسنى، إذ لوكانت ألفاظ لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال ولساغ وقوع الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس، في قال : اللهم إنى ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، واللهم أعطنى، فإنك أنت المنتقم، ونحوذلك.

ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها قال تعالى: 
وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون (١) ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى: وإن الله هو الرزاق، ذو القوة المتين (٢) فعلم أن (القوي) من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة وكذلك قوله: وفلله العزة جميعا (١) وساق أمثلة كثيرة من القرآن والأحاديث الصحيحة إلى أن قال: لولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنها بأفعالها. فلا يقال: يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع من ثبوتها، فإذا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات آية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر آية ١٠ .

انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها، وأيضا فلولم تكن أساؤه ذوات معان وأوصاف لكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها. وهذه مكابرة صريحة، وبُهْت بين فإن من جعل معنى اسم (القدير) هومعنى اسم (السميع البصير)، ومعنى اسم (التواب) هو معنى اسم (المنتقم)، ومعنى اسم (المعطي) هو معنى اسم (المانع) فقد كابر العقل واللغة والفطرة .

فنفي أسمائه من أعظم الإلحاد فيها: والإلحاد فيها أنواع، هذا أحدها، والثاني تسمية الأوثان بها، كما يسمونها آلهة إلى أن قال رحمه الله: وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ماليس من معانيها فيها وإخراج حقائق معانيها عنها. هذه حقيقة الإلحاد. اهـ(١).

وقال في موضع آخر من كتابه (مدارج السالكين) :

إن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة (٢). فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن اسم (السميع) يدل على ذات الحرب وسمعه بالمطابقة، وعلى الذات وحدها. وعلى السمع وحده بالتضمن، ويدل على اسم (الحي) وصفة الحياة بالالتزام وكذلك سائر أسمائه وصفاته. اهـ(٣).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين جـ ١ ص ٢٨ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>۲) مدارج السالکین جه ۱ ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) أنواع الدلالة اللفظية الوضعية :

تنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام:

الدلالة المطابقية. (٢) الدلالة التضمنية (٣) الدلالة الالتزامية.

فالدلالة المطابقية : هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث أنه وضع له . وذلك مثل دلالة لفظ (البيت) على الجدار والسقف معاً ، ودلالة لفظ (إنسان) على الحيوان الناطق ، ودلالة اسم الله (العليم) مثلا على ذات الله وعلمه أي دلالة الاسم على المسمى والصفة المشتقة من الاسم نفسه .

هذا وقد استفاض الحافظ ابن القيم في هذا المبحث في كتابه (مدارج السالكين) بها لعله لا يوجد لغيره مجتمعا في موضع واحد .

وقد أشار الإمام البيهقي إلى هذا المعنى الذي أفاض فيه الحافظ ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: (فَلِلَهِ عَزَّ اسْمُه، أسهاء وصفات، وأسهاؤه صفاته، وصفاته أوصافه)(١)اه.

وأما الفرق بينها، فإن الصفات إنها هي من معاني أسهائه الحسنى، والأسهاء دالة عليها كها تدل على الذات، إما بالمطابقة أو بالالتزام على ما تقدم بيانه في كلام ابن القيم قريبا. وهذا معنى قول الإمام البيهقي: (وأسهاؤه صفاته، وصفاته أوصافه) من هنا يتضح جليا بطلان مذهب المعتزلة وتناقضهم، حيث ينفون الصفات مع إثباتهم لأحكامها، لأنه من المعلوم ضرورة إذا عدم الوصف الذي منه الاشتقاق، فالاشتقاق منه مستحيل، فإذا لم يقم العلم والقدرة بذات مثلا استحال أن نقول: هي

أما الدلالة التضمنية: فهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعنى. مثل دلالة لفظ البيت على الجدار وحده، وعلى السقف وحده. وسميت وضعية لأنها عبارة عن فهم جزء من الكل، فالجزء داخل ضمن الكل أي في داخله. ومن هذا النوع مثلا دلالة اسم الله (السميع) على ذات الله وحدها، وعلى صفة السمع وحدها، بصرف النظر عن استعمال (الجزء والكل) بل يقال على الصفة والموصوف.

وأما الدلالة الالتزامية : فهي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له ، مثل دلالة لفظ (الأربعة) على الزوجية ، ودلالة لفظ (إنسان) على قبول التعليم مثلا وعلى التعجب والحركة والسكون . ودلالة اسم الله (القدير) على صفة (الحياة) وعلى العلم وغيرهما من صفات الله تعالى .

يقول المناطقة : يشترط لهذه الدلالة اللزوم الذهني البين مثل لزوم الحياة من العلم والحلم والقدرة مثلا إذ الميت لا يوصف بهذه الصفات. ويعللون ذلك، لأنها تدل على الخارج عن المعنى الذي وضع اللفظ له، والخارج عن المعنى غير محدود، فلابد من اللزوم الذهني البين. وقد مثلنا لذلك آنفا .

ويقول المناطقة: إن بين الـدلالـة المطابقيـة والدلالة التضمنية العموم والخصوص المطلق، فإذا وجدت التضمنية وجدت المطابقية دون العكس. أي لا يلزم من وجود المطابقية وجود التضمنية .

استقينا هذه المعلومات (بالمعنى) عن كتاب : المرشد السليم إلى المنطق الحديث والقديم . الطبعة الرابعة ، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة ، د . عوض الله جاد حجازى .

(١) الاعتقاد للبيهقي (ص ٧٠، نسخة محققة، تقديم وتعليق وتخريج أحمد عصام الطالب). ويعنى بذلك أن أسهاء الله تعالى متضمنة لصفاته والله أعلم .

وسميت مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى، وتوافقهما في الدلالة .

عالمة وقادرة، ولست أدري كيف استساغت عقول المعتزلة وهضمت هذا التناقض، حيث يقولون: إن الله تعالى قادر وعالم لكن لا بقدرة ولا بعلم!!

وأنا أعتقد جازما أن البدوي الجالس أمام خيمته وعند غنمه لو سمع هذا التناقض الذي استساغه العقل المعتزلي لأنكره ذلك البدوي وسخر منه، لأنه خلاف المنطق وخلاف العقل السليم الذي يتبلبل بعد بعلم الكلام الاعتزالي وتناقضاته، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عاده.

وسوف نورد بعض النصوص التي تدل على الأسماء الحسنى منها:

(١) قوله تعالى : ﴿ولله الأسماء الحسني فادعوه بها﴾(١).

(٢) قوله تعالى : ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسهاء الحسني ﴾ (٢).

(٣) قوله تعالى : ﴿ الله لا إله إلا هو له الأسهاء الحسني ﴾ (٣) .

(٤) حديث حذيفة بن اليهان الذي يقول فيه: (إن النبي عليه الصلة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا، وباسمك أموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)(٤).

(٥) حديث عشمان بن عفان رضي الله عنه الذي يقول فيه: (سمعت رسول الله على يقول: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بأسم الله الذي لا يضرمع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإِسراء آية ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه آية ٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (الدعوات جـ ١١ ص ١١٣ ، ١٣٠)، ومسلم جـ ٤ ص ٢٠٨٣.

وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء)(١).

(٦) حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على: (إن لله تسعة وتسعين اسها، مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة)(٢)وزاد في بعض الروايات : (وهو وتر يحب الوتر) .

(٧) حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن لله تسعة وتسعين اسل، مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهووتر يحب الوتر) وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباريء، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلى، الكبير، الحفيظ، المقيت، وفي رواية المغيث: بدل المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الحواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدىء، المعيد، المحي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الولي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغنى، المانع ٣) الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الكافي. اهـ(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد جـ ١ ص ٦٣ والترمذي في الدعوات جـ ٥ ص ٤٦٥ تحقيق ابراهيم عطوة، وأبو داود جـ ٥ ص ٣٢٩ وابن ماجه جـ ٢ ص ١٢٧٣ وقال الترمذي : حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري جـ ١٣ ص ٣٧٧، جـ ١١ ص ٢١٤، جـ ٥ ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في بعض الروايات (الرافع) بدل المانع .

قال الإمام البيهقي بعد أن ساق عدة روايات في هذا الباب وفيها : من أحصاها دخل الجنة ، قال رحمه الله : وليس في قوله عليه الصلاة والسلام : «إن لله تسعة وتسعين اسما» نفي غيرها ، وإنها وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسهاء وأبينها معاني . وفيها ورد الخبر أن من أحصاها دخل الجنة ، وفي رواية سفيان : (من حفظها) وذلك يدل على أن المراد بقوله : من أحصاها من عدها . وقيل : من أطاقها بحسن المراعاة لها ، والمحافظة على حدودها ، في معاملة الرب بها سبحانه ، وقيل معناه : من عرفها وعقل معانيها ، وآمن بها والله أعلم (٢) اهـ .

وبعد أن انتهى الإمام البيهقي من سرد الأساء ذكر معانى الأساء بالجملة ثم فصل القول فيها تفصيلا لم يسبق إليه فيها نعلم حيث نوع الأسهاء تنويعا: نوع يتبع إثبات الباري جل ثناؤه مثل (القديم)(٣) وإن كان هذا الاسم غير معدود من أسهاء الله الحسنى، ولكنه ذكر بالمعنى لأنه بمعنى (الأول الذي ليس قبله شيء) وقد مَثَّل لهذا النوع بعدة أسهاء ثم عقد فصلا آخر لنوع آخر من الأسهاء يتبع إثبات وحدانيته عز وجل ومثَّل لهذا النوع بعدة أسهاء منها: (الواحد) ومنها (الوتر) (الكافي) إلى آخر تلك الأسهاء الكثيرة التي وزعها على عدة فصول في أول كتابه (الأسهاء والصفات).

ومما يشهد للإمام البيهقي فيها ذهب إليه \_ وهو الحق \_ من أن أسهاء الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي جـ ٥ ص ٥٣٠ ـ ٥٣١ وابن ماجة جـ ٢ ص ١٢٦٩، ١٢٧٠، والبيهقي في الأسهاء والصفات ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) ذكر صاحب شرح الطحاوية: أن (القديم) من الأسهاء التي أدخلها المتكلمون في أسهائه تعالى وليس هو من أسهائه الحسنى. فإن القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، وقد وصف به في القرآن (العرجون) (والإفك القديم) (والضلال القديم) وهو مع ذلك لا يؤدى معنى (الأول) الذي ليس قبله شيء، شرح الطحاوية (ص ٤٣).

الحسنى لا تنحصر في الأسهاء التسعة والتسعين المذكورة في بعض الأحاديث السالفة الـذكر التي يفهم منها من أول وهلة أن أسهاء الله الحسنى هي هذه فقط التي يمكن حفظها وإحصاؤ ها ـ مما يشهد للإمام فيها ذهب إليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الـذي يقول فيه : قال رسول الله عنه «من كثر همه فليقل : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عَدلٌ في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو أهمت عبادك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وفي لفظ : في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي، ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله فرجا» وفي بعض النسخ (فرحا) بالحاء المهملة. رواه رزين (۱).

والحديث يدل بكل وضوح على أن أسهاء الله كثيرة ومتنوعة حسب توزيع الحديث المذكور وهو أمر واضح ، لأن كهالات الله لا تتناهى بل هو موصوف بكل كهال سبحانه ﴿قُلُ لُو كَانَ البحر مدادا لكلهات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلهات ربي ولو جئنا بمثله مددا ﴾(٢).

هذا، وإتماما للفائدة ولإعطاء هذه النقطة ما تستحق من البحث أنقل هنا ما ذكره الحافظ ابن القيم عند قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسني ﴾ الآية. لنقف على حقيقة الإلحاد وأنواعه، علماً بأنه قد تقدم بعض ما ذكره هنا فيما أسلفنا.

وهاك ملخص كلامه رحمه الله \_ وهو يتحدث عن معانى الإلحاد \_: ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح جـ ١ ص ٧٥٧ وهو حديث صحيح (راجع شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ١٨٠ .

ومن أعظم أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها مجازات. وهو أنواع: وهذا أحدها.

وثانيها: إنكار الأسماء كلية، وهذا يصدق على الجهمية الذين ينفون ينفون الأسماء والصفات معا وهم أسوأ حالا من المعتزلة الذين ينفون الصفات مع إثباتهم(١) للأسماء ولوشكليا حيث يزعمون أنه تعالى سميع بلا سمع عليم بلا علم .

وثالثها: تشبيه الله تعالى في صفاته، وفي معانى أسمائه بصفات المخلوقين وأسمائهم، وهذا النوع من الإلحاد يشمل المشبهة الذين يشبهون الله بالمخلوق في أسمائه وصفاته، ويشمل المعطلة الذين يشبهونه أولاً حيث زعموا أنهم لا يفهمون من الأسهاء والصفات إلا الحقائق التي تليق بالمخلوق، ثم ينفون أسماء الله وصفاته بدعوي التأويل لأن إثباتها على ظاهرها يوقع في التشبيه ولهذا يقال فيهم : إنهم يشبهون أولا، ثم يعطلون ثانيا. ويقال : كل مشبه معطل، وكل معطل مشبه، لأن المشبهة قد عطلوا الباريء عما يليق به بتشبيههم إياه بالمخلوق. كما أن المعطلة قد شبهوه بتعطيله عن صفات الكال وصفاته كل كال بجادات لا توصف بأي صفة لا بالعلم، ولا بالبصر مثلا. وقد أورد هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه كالحموية والتدمرية، وقد أنكر الحافظ ابن القيم وجود طائفة معينة تعتقد أن الثابت لله تعالى من صفاته مماثل للمعاني الثابتة للمخلوق فيجعل هذا مذهبا له ويقف عند هذا الاعتقاد دون تأويل كما فعلت المعطلة هكذا يرى الإمام ابن القيم، ولكننا إذا راجعنا معتقدات بعض الطوائف المنحرفة في عقيدتها نجد (الهشامية) وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي يزعمون أن معبودهم (جسم وله نهاية وله حد طوله كعرضه وعمقه) إلى آخر كلام طويل كله تشبيه وتجسيم. وزعيمهم (هشام بن

<sup>(</sup>١) راجع المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص ١١٤ تحقيق محيى الدين الخطيب .

الحكم) أول من أظهر إطلاق لفظ (التجسيم) من متكلمة الرافضة (١) وهناك خمس فرق من الروافض وكلهم يقولون بالتجسيم مع اختلافهم في الأسلوب والتفسير، وتوجد هشامية أخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقي التي تزعم أن معبودها على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحما ودما، إلى آخر تلك الأوصاف الكفرية، فهما طائفتان جمعهما الإلحاد بالتشبيه والتجسيد وفرقتهما كيفية ذلك التشبيه والصورة.

ولعل الإمام ابن القيم يرى أن معبودهم الذي بتلك الصفات ليس هو رب العالمين \_ وهو الواقع \_ حتى يقال : إنهم شبهوا الله بخلقه ، ولكنهم اتخذوا معبودا آخر بتلك الصورة . والله أعلم وإلا فإنهم قد شبهوا أقبح تشبيه ثم لم يؤ ولوا كما أولت المعطلة .

ويجزم الإمام ابن القيم أن المراد بالمشبهة الذين عُني القرآن بالرد عليهم هم أولئك الذين يثبتون للمخلوق علما كعلم الخالق، وقدرة كقدرة الخالق، وتصرفا في الكون كتصرفه حتى عبدوا مخلوقا مثلهم بعد هذا الغلو فيه كما يعبد الموحد ربه سبحانه بأنواع العبادات من التذلل والخضوع والذبح والنذر وغير ذلك.

ويرى ابن القيم أن هذا هو الواقع من بني آدم قديها وحديثا يشبهون أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم بالخالق. وقطعا لا يعرف إبّان نزول القرآن غير هذا النوع من التشبيه، وهذا ما يعنيه ابن القيم. وقد ساق عدة آيات مؤيدا بها ما ذهب إليه. مثل قوله تعالى: ﴿واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ﴿(٢) أي من يساميه ويهاثله. وقوله تعالى: ﴿ولم يكن له كفوا أحد ﴾(٣) وقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾(٤).

<sup>(</sup>١) راجع المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٨٣، ومقالات الإسلاميين ص ٥٤، وابن حزم في (الفصل).

<sup>. (</sup>٢) سورة مريم آية ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص آية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى آية ١١ .

قال ابن القيم - وهو يلخص معنى الآيات الثلاث التي ساقها مؤيدا بها مذهبه وهو الصواب - فيها يظهر لنا - فنفى عن المخلوق مماثلته، ومكافأته ومساماته الذي هو أصل شرك بني آدم. فضرب المتكلمون عن ذلك صفحا وأخذوا يبالغون في الرد على من شبه الله بخلقه، يقول الإمام ابن القيم: لا نعلم فرقة من بني آدم استقلت بهذه النحلة وجعلتها مذهبا تذهب إليه، حتى ولا المجسمة المحضة الذين حكى أرباب المقالات مذاهبهم كالهشامية والكرامية(۱) الذين قالوا: إنه جسم لم يقولوا: إنه مماثل للأجسام بل صرحوا بأن معنى كونه جسما أنه قائم بنفسه موصوف بصفات. اهـ(۲).

وله رحمه الله كلام نفيس في كتابه (شفاء العليل) عند الكلام على حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره إذ يقول رحمه الله:

قوله عليه الصلاة والسلام: (أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك).

قال رحمه الله: إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها إشكال، فإنه جعل ما أنزله في كتابه أو علمه أحدًا من خلقه، أو استأثر به في علم الغيب عنده، قسيما لما سمى به نفسه .!

ومعلوم أن هذا التقسيم تفصيل لما سمى به نفسه، فوجه الكلام أن يقال: سميت به نفسك، فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

<sup>(</sup>١) الكرامية هي طائفة من المرجئة أصحاب محمد بن كرام، من عقيدتها أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون تصديق القلب، والمنافقون عندهم من المؤمنين لأنهم يقرون بألسنتهم أهـ.

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري جـ ١ ص ٢٠٥ بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد .

<sup>(</sup>٢) هذا خلاف ما ذكره الـذهبي نقـلا عن الأشعـري في المقـالات، وعن ابن حزم في الفصـل وأصل الكلام موجود في منهاج السنة. وسبق أن ناقشنا كلام ابن القيم وحاولنا أن يفهم كلامه على أنه لا توجد فرقة يقال لها مشبهة وقت نزول القرآن وأما بعد ذلك فقد وجدت كها أوضحنا آنفا في صلب الرسالة.

استأثرت به في علم الغيب عندك. فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى به نفسه.

وأجاب الحافظ على هذا الإشكال بجواب مستفيض وحقق تحقيقا قلّ ما يوجد له نظير \_ فيها علمنا \_ وملخصه هو الآتي :

إن العطف بين هذه الجمل من باب عطف الخاص لأن كل جملة أخص من التي قبلها، والمعهود في باب عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر حروف العطف إلا أن العطف «بأو» على العام له فائدة أخرى غير الفائدة التي في العطف بالواو.

وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بنى عليه تاما. فيقال: سميت به نفسك فإما أنزلته في كتابك. وإما علمته أحدا من خلقك. اهـ(١).

قلت : ولا يستبعد لوقيل : إن «أو» هنا بمعنى الواووهو أسلوب متبع معروف عند أهل اللغة .

ثم انتقل ليذكر لنا فائدة أخرى في الحديث. وملخص ذلك: أن الحديث يدل على أن أسماء الله غير مخلوقة ، بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه. ولهذا لم يقل: كل اسم خلقته لنفسك، ولوكانت مخلوقة لم يسأله بها. فإن الله (لا يقسم عليه) بشيء من خلقه فالحديث صريح في أن أسماء الله ليست من فعل الأدميين وتسمياتهم ويدل أيضا على أن الأسماء مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة قائمة به تعالى فأسماؤه غير مخلوقة (٢). اهـ

فإن قيل : فالاسم عندكم هو المسمى أوغيره ؟! قيل : طالما غلط بعض الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه .

<sup>(</sup>١) شفاء العليل، باب ٢٧ ص ٢٧٦ ـ ط دار المعرفة .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٧٧. بتصرف.

فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى فإذا قلت: قال الله كذا، واستوى الله على عرشه وسمع الله ورأى وخلق فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، أو الرحيم من أسهاء الله وما في هذا المعنى، فالاسم هاهنا هو اللفظ الدال على المسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق. وإن أريد أن الله كان وليس له أسهاء حتى خلق لنفسه أسهاء أو حتى سهاه خلقه بأسهاء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. (١) اهه.

ثم واصل كلامه قائلا قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليل على أن أسهاء الله أكثر من تسعة وتسعين، وأن له أسهاء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وعلى هذا فقوله: «إن لله تسعة وتسعين اسهاً من أحصاها دخل الجنة» لا ينفى أن يكون له سبحانه غيرها. والكلام جملة واحدة. اهـ(٢).

قلت: وعلى هذا يكون إعراب الجملة هكذا:

لله جار ومجرور حال مقدمة على صاحبها. وتسعة وتسعون مبتدأ(٣)، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الحال وهو جار ومجرور. وهو المسوغ أيضا لكون صاحب الحال نكرة. وجملة من أحصاها دخل الجنة خبر المبتدأ.

ويكون المعنى هكذا: تسعة وتسعون اسماحال كونها ثابتة لله مخبر عنها بدخول الجنة لمن حفظها وأحصاها مؤمنا بها دون إلحاد فيها، والله

<sup>(</sup>١) شفاء العليل باب ٢٧ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) وهذا الإعراب ليس محل اتفاق عند النحاة لأن منهم من يمنع أن يكون المبتدأ صاحب الحال، ولو لم يكن نكرة، وإذا كان نكرة فمن باب أولى .

أعلم. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى هذا المعنى نقلا عن الخطابي .

وقد أوضح ابن القيم هذا المعنى بقوله: كما يقال لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة وله مائة فرس أعدها للجهاد. قلت: ألا ترى أن هذا البتركيب لا يمنع أن يكون لزيد عبيد آخرون أعدهم للخدمة أو يكون له عدد آخر من الفرس أعدها لغرض آخر غير الجهاد. وكذلك الحال هنا إذ لا مانع أن يكون لله أساء غير هذا العدد المذكور في الحديث. بل صرح الحافظ ابن القيم، أن هذا رأي الجمه وروما خالفهم في ذلك إلا ابن حزم فزعم أن أساء الله تنحصر في هذا العدد (١). اه وسيأتي نص كلامه رحمه الله إن شاء الله.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - وهو يتكلم على حديث أبي هريرة الذي نحن بصدد شرحه -: (لله تسعة وتسعون اسها مائة إلا واحدا) الحديث وقد اختلف في هذا العدد : هل المراد به حصر الأسهاء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك ؟ ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة ، فذهب الجمهور إلى الثاني ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال : ليس في الحديث حصر أسهاء الله تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غير التسعة والتسعين وإنها مقصود الحديث أن هذه الأسهاء من أحصاها دخل الجنة . فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسهاء . اهـ

ويؤيده قوله ﷺ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب

<sup>(</sup>١) شفاء العليل لابن القيم باب ٢٧ بتصرف. والحافظ ابن حجر في الفتح جـ ١٣ ص ٤٨٣.

عندك) وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء (أسألك بأسهائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم) وأورد الطبرى عن قتادة نحوه. ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام نحو ذلك .

وقال الخطابي: في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد وليس فيه منع ما عداها من الزيادة، وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معانى. وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله: (من أحصاها) لا قوله: (لله)(١).

قلت: وقد تقدم الكلام على هذا الإعراب المشار إليه بالتفصيل ولله وحده الحمد والمنة، والمعنى الذي ذكره الخطابي (٢) قد ذكره أيضا القرطبي (٣) ووبن بطال (٤) نقلاعن القاضي أبي بكر الطيب (٥) وسبق أن نقلناه عن الحافظ ابن قيم الجوزية، وقد نوه أنه رأي الجمهور ولم يخالفهم إلا ابن حزم، رحمه الله: حيث يقول: (قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وأن له عز وجل تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا. وهي أسماؤه الحسنى، ومن زاد شيئا من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه. وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة) هذا نص كلام أبي محمد. ثم ساق حديث أبي هريرة بإسناده قال أبو هريرة قال رسول الله على : (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة) ثم ذكر الزيادة التي تقول: (إنه وتر يحب الوتر) وهي زيادة صحيحة

<sup>(</sup>١) فتح الباري كتاب الدعوات جـ ١٣ ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب المتوفى سنة ٣٨٨هـ، صاحب معالم السنن .

<sup>(</sup>٣) هومحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة ٦٧١هـ هوصاحب الجامع لأحكام القرآن .

<sup>(</sup>٤) هوعلي بن خلف بن عبـد الملك بن بطـال القـرطبي المـالكي المتـوفى سنة ٤٤٩هـ، وله شرح على صحيح البخاري (انظر : معجم المؤلفين جـ ٧ ص ٨٧).

<sup>(</sup>٥) هوالقاضي أبـوبكـر محمـد بن الطيب بن محمـد بن جعفر المعروف بالباقلاني، البصري، المتكلم المشهور على مذهب الأشعري، توفي سنة ٤٠٣هـ (راجع: وفيات الأعيان جـ٣ ص ٤٠٠).

وردت في بعض طرقه ثم قال : وقد صح أنها تسعة وتسعون اسما فقط، ولا يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد لأنه ﷺ قال : مائة غير واحد. فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم. ولو كان هذا لكان قوله ﷺ مائة إلا واحدا (كذبا) ومن أجاز هذا فهو كافر(١). اهـ عفا الله عن أبي محمد لقد بالغ في هذا الإنكار، والتكفير ليس بالأمر الهين، فنعتذر له قائلين، لعل الذي حمله على هذه المبالغة حرصه الشديد على التقيد بالنصوص وهو أمر مطلوب بل واجب، ولكنه كان يسعه غير هذا الأسلوب بأن يقول : إن الزيادة غير جائزة مالم يرد ما يدل عليها، كان يسعه هذا المقدار من التقيد. ولكنه أبي إلا أن يبالغ عفا الله عنا وعنه(٢). وأما النص الذي اعتمده الجمهور والذي فهموا منه أنّ حديث أبي هريرة وما في معناه لا يمنع أن يكون لله اسم آخر أو أسماء وهو حديث ابن مسعود الذي نحن بصدد مناقشته. فقد اتضح من استعراض أقوال أهل العلم ومناقشتهم للحديثين، حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود اللذين ظاهرهما التعارض قبل استيضاح المراد من حديث أبي هريرة في حفظ عدد كثير من الأسماء الحسنى، اتضح أن الصواب مع الجمهور، وأن التوفيق بين الحديثين بالطريقة التي سلكوها أمر لابد منه ليمكن العمل بهما معا وهي طريقة أهل الحديث المعروفة \_ والتي بها يمنع التضارب بين النصوص الصحيحة عند ما يظه ر لأول وهلة التعارض بينها رحمهم الله \_قال الحافظ ابن حجر: ظاهر كلام (ابن كج) (٣) حصر أسماء الله في العدد المذكور، وبه قال ابن حزم، ونوزع. ويدل على صحة قول من خالفه حديث ابن مسعود في الدعاء الذي فيه : (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك

<sup>(</sup>١) ابن حزم: المحلى جـ ١ ص ٣٠ مسألة ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ولعل هذا الحديث لم يبلغه رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) هو القاضي يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدنيوري من أئمة الشافعية وصاحب المؤلفات، توفي سنة ٥٠٤هـ (انظر: وفيات الأعيان جـ ٦ ص ٦٣).

أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك) كما يدل على عدم الحصر أيضا اختلاف الأحاديث الواردة في سردها، وثبوت أسماء غير ما ذكرت في الأحاديث الصحيحة الأخرى(١).

قال القرطبي: فأسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في (ذاته) ولا تركيب لا محسوسا كالجسميات ولا عقليا كالمحدودات. وإنها تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات. ثم هي من جهة دلالتها على أربعة أضرب:

(١) ما يدل على الذات مجردة ، كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة . وبه تعرف جميع أسهائه . فيقال : الرحمن مثلا من أسهاء الله ولا يقال : الله من أسهاء الرحمن ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة (٢) . اه. .

قلت : لا يمنع هذا أن يكون أصل (الله) (إله) وهو المألوه أي المعبود، وقد تقدم تحقيق ذلك في المبحث الأول .

(٢) ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق (مثلا) .

(٣) ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير (مثلا).

(٤) ما يدل على سلب شيء عنه كالعلى والقدوس (مثلا)(7).

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير جـ ٤ ص ١٧٤ .

وملخص التوفيق: أن حديث أبي هريرة يفيد أن الأسهاء التسعة والتسعين لها ميزة خاصة، وهي أن من حفظها وأحصاها وعرف معناها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، وليس فيه ما يدل على أنه تعالى ليست له أسهاء غيرها ويوضح ذلك حديث ابن مسعود إذ يفيد أن لله أسهاء علم بعضها بعض عباده وله أسهاء استأثر بعلمها وحده سبحانه لا يعلمها غيره تعالى. هذا ملخص ما جمعوا به بين الحديثين والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير .

 <sup>(</sup>٣) فالعلي مع دلالته على صفة العلو، فهويدل أيضا على نفي النقائص عنه تعالى كالسفول،
 والحلول والاختلاط بالمخلوقات، والله أعلم .

وهذه الأسماء الأربعة منحصرة في النفى والإثبات(١) اهـ.

قال الفخر الرازى في شرح الأسماء الحسنى: الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة:

- ١ ـ ثابتة في حق الله قطعا .
  - ٢ ـ ممتنعة قطعا .
- ٣ ـ ثابتة ولكن مقرونة بكيفية .

فالقسم الأول: فيه ما يجوز ذكره مفردا ومضافا وهو كثير جدا كالقادر والقاهر. ومنه ما يجوز مفردا ولا يجوز مضافا إلا بشرط، كالخالق، فيجوز (خالق) ويجوز خالق كل شيء مثلاً ولا يجوز خالق القردة (٢)اه. قلت: وإنها منع ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتقديرا له جل وعلا، وإلا فإن القردة داخلة في عموم قوله: (خالق كل شيء).

ومنه عكسه. يجوز مضاف ولا يجوز مفردا كالمنشى، ويجوز منشىء الخلق ولا يجوز منشىء فقط، قلت: لأنه إنها يستعمل في حقه تعالى من حيث المعنى لا لأنه من أسهائه الواردة (لأن أسهاء الله توقيفية عند أهل السنة بخلاف المعتزلة).

وقد استطرد الحافظ ابن حجر إلى ذكر (الاسم الأعظم) الذي إذا دعى به لا يرد وذكر اختلاف أهل العلم فيه منهم من أنكره مثل أبي جعفر الطبرى، وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلانى. فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسهاء على بعض ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور (لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض). فيشعر ذلك

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الفخر الرازى : شرح الأسهاء الحسنى (ص ٣٧ ـ ٣٨) طبع المكتبات الأزهرية .

باعتقاد نقصان المفضول. وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم (وجعلوا اسم التفضيل على غير بابه) (وهو أسلوب معروف عند علماء العربية) وأن أسماء الله كلها عظيمة .

وقال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار إنها يراد بها مزيد ثواب الداعى بذلك. كما إذا أطلق ذلك في القرآن ، المراد به مزيد ثواب القارىء . وقيل : المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى ، فإن من تأتى له ذلك استجيب له . ونُقل معنى هذا عن جعفر الصادق ، وعن الجنيد وعن غرهما .

وقال آخرون : استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم، ولم يُطْلعُ عليه أحداً من خلقه وأثبته آخرون . واضطربوا في ذلك(١) . اهـ

ثم ذكر أربعة عشر قولاً فرأيت أن أقتصر على أحد عشر قولا(٢) فقط وهي الأقوال التي تطمئن إليها النفس تقريبا، نسردها فيمايلي :

(١) إن الاسم الأعظم (الله) لأنه لم يطلق على غيره سبحانه ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى، ومن ثم أضيفت إليه .

(٢) (الله الرحمن الرحيم) ولعل مستند هذا القول ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها: (انها سألت النبي على أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت (اللهم إنى أدعوك الله، وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحمن عنها وما لم أعلم) الحديث. وفيه أنه على قال لها: إنه في الأسهاء التي دعوت بها، قال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف. وفي الاستدلال به نظر لا يخفى (٣) اهد.

<sup>(</sup>١) فتح الباري كتاب الدعوات ص ٤٨١ ـ ٤٨٣ جـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) محاولا اختيار الأقوى فالأقوى من الأقوال من حيث الدليل، فيها يظهر لي والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري جـ ١٣ ص ٤٨٣ .

ولعل ذلك النظر الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله : أن عائشة إنها دعت بالله والرحمن والرحيم وجميع الأسهاء الحسنى ما علمت منه وما لم تعلم .

فالاستدلال بالحديث على بعض ما دعت به دون بقية الأسهاء غير والله أعلم .

(٣) (الرحمن الرحيم، الحي القيوم) لما أخرج الترمذي من حديث أسياء بنت يزيد أن النبي على قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ وفاتحة سورة آل عمران ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي بل قد (صححه) وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب.

- (\$) (الحى القيوم) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة: (ان الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، وطه) قال القاسم الراوى عن أبي أمامة: التمست منها فعرفت أنه (الحي القيوم) وقواه الفخر الرازى واحتج بأنها يدلان على صفة العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما.
- (٥) (الحنان، المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام الحي القيوم) ورد ذلك مجموعا في حديث أنس عند أحمد والحاكم، وأصله عند أبى داود والنسائى وصححه ابن حبان.
- (٦) (ذو الجلال والإكرام) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال : سمع النبي على رجلا يقول : (ياذا الجلال والإكرام) فقال (قد استجيب لك فسل) واحتج له الفخر الرازى بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية ، لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب. وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات .
- (٧) (الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له

كفوا أحد) أخرجه أبو داود والترمذي، وابن ماجه وابن حبان والحاكم، من حديث بريدة وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك .

(٨) (رب رب) أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عياض بلفظ (اسم الله الأكبر رب) وأخرجه ابن أبي الدنيا عن عائشة : إذا قال العبد يارب يارب قال الله تعالى : (لبيك عبدى سل تعط) رواه مرفوعا وموقوفا .

(٩) دعوة ذى (النون) أخرجه النسائى والحاكم عن فضالة بن عبيد رفعه دعوة ذى النون في بطن الحوت : (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) ولم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له .

(١٠) هو مخفى في الأسماء الحسنى ويؤيده حديث عائشة المتقدم لها دعت ببعض الأسماء الحسنى فقال لها النبي عليه أنه لفى الأسماء الحسنى التي دعوت بها .

(١١) كلمة التوحيد نقله عياض(١). اهـ.

هكذا ينتهى الكلام على الباب الأول (الأسماء الحسنى والصفات والفرق بينهما) بعد أن أثبتنا أن أسماء الله تعالى مشتقة من صفاته أوتدل على صفاته تعالى على اختلاف أنواعها. والله الموفق .

<sup>(</sup>١) فتح الباري كتاب الدعوات جـ ١٣. والتلخيص الحبير جـ ٤ الإيمان .



.

### أنواع الصِهَات عِنْد السَلف وَالْخَلف

### (أ) الصفات السلبية:

أما السلف فإنهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات وتنويعها إذ ليس من عاداتهم الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية، بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة في مبحث الصفات، إلا أن أولئك الذين حضروا زمن الفتنة (بعد نشأة علم الكلام في عهد العباسيين) وابتلوا بمناقشة علماء الكلام وجدالهم بأسلوبهم اضطروا للخوض في تقسيم الصفات بِقَدَرٍ، كما سيأتى بيان ذلك عند الكلام على الصفات الخبرية إن شاء الله .

وأما الخلف(١) فقد أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعها، ومن ذلك تنويعهم الصفات إلى نفسية وسلبية وصفات معان، ومعنوية وصفات فعلية، وصفات جامعة، والصفة الإضافية وهي تتداخل مع الفعلية كما سيأتى بيان ذلك إن شاء الله

أما الصفات السلبية فهي خمس صفات عند الأشاعرة:

- ١ ـ القِــنَمُ .
- ٢ ـ البقــاء .
- ٣ ـ الوحدانية .
- ٤ ـ المخالفة للحوادث .

<sup>(</sup>١) المراد بالخلف هنا الأشاعرة لأنهم هم الذين قسموا الصفات هذا التقسيم كها تدل عليه كتبهم، وراجع حاشية البيجورى والدسوقى. بل المتون نفسها تنص على هذا التقسيم مثل متن السنوسية، وإن كنت لا أذكر في أي وقت اصطلحوا على هذا التقسيم .

٥ ـ الغنى المطلق، المعروف عندهم (القيام بالنفس).

قال العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان : (أعلم أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام) :

- ١ \_ صفة نفسية .
- ٢ ـ صفة سلبية .
- ٣ ـ صفة معني .
- ٤ \_ صفة معنوية .
  - ٥ \_ صفة فعلية .
- ٦ ـ صفة جامعة. مثل العلو والعظمة مثلا.
- ٧ ـ الصفة الإضافية هي تتداخل مع الفعلية .

لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء والإماتة فهي صفة إضافية. وليست كل صفة إضافية فعلية، فبينها عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة.

وتنفرد الفعلية في نحو الاستواء وتنفرد الإضافية في نحو كونه تعالى موجودا قبل كل شيء، وأنه فوق كل شيء. لأن القَبْلِيَّةَ والفَوقيَّةَ من الصفات الإضافية وليستا من صفات الأفعال(١) اه.

وضابط الصفة السلبية عندهم: هي الصفة التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودى أصلا، وإنها تدل على المعنى السلبى غير الثبوتى كالقِدَم يدل على عدم سبق العدم، والبقاء يدل على عدم لحوق الفناء إلى آخر الصفات الخمسة التي تقدم ذكرها.

<sup>(</sup>١) أضواء البيان جـ ٢ ص ٣٠٦ فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي .

وقال بعضهم: هي التي تدل على سلب مالا يليق بالله عن الله(١) والتعريفان متقاربان كما ترى .

وهناك صفات سلبيات أخرى غير الصفات السلبيات التي اصطلح عليها الأشاعرة التي تقدم الحديث عنها، ونعنى بالسلبيات هنا الصفات التي تدخل عليها (أداة) النفى مثل (لا) و (ما) و (ليس) وهذا النوع من السلوب والنفى كثير في القرآن، وإنها يقع النفي في القرآن لتضمنه كهال ضد الصفة المنفية، بل لقد ثبت (بالاستقراء) أن كل نفى يأتى في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنها هو لثبوت كهال ضده كقوله تعالى : ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة في أحدا ﴿(٢) لكهال عدله، وقوله تعالى : ﴿لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ﴾(٣) لكهال علمه، وقوله : ﴿وما مسنا من لغوب ﴾(١) لكهال قوته، وقوله تعالى : ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾(١) لكهال جلاله عياته وقيوميته، وقوله تعالى : ﴿لا تدركه الأبصار ﴾(١) لكهال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفى الصرف لا مدح فيه، ألا ترى أن قول الشاع، :

قُبَيِّلَة لا يَغْدِرُون بذمِّة ولايظلمون الناس حبة خردل

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله (قُبِيَّلَة) عُلِمَ أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم، وقول آخر:

لكُنَّ قومي وان كانوا ذوى عدد ليسوا من الشرفي شيء وان هانا(٧)

<sup>(</sup>١) أضواء البيان جـ ٢ ص ٣٠٦. والفقه الأكبر بتصرف ص ٢٠ للإمام أبي حنيفة بشرح ملا على قارىء .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ آية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة ق آية ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام آية ١٠٣ .

<sup>(</sup>٧) ديوان الحماسة .

لما اقتر ن بنفى الشرعنهم ما دل على ذمهم علم أنّ المراد عجزهم وضعفهم أيضا، ولهذا يأتى الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً والنفى مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفى المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض إلى آخر تلك السلوب الكثيرة التي تمجها الأسماع وتأنف من ذكرها النفوس والتي تتنافى مع تقدير الله تعالى حق قدره، وهذه السلوب نقلها أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة، وهي لا تخلومن الحق ولكن فيها من الباطل الشيء الكثير ويظهر ذلك لمن يعرف أسلوب الكتاب والسنة في هذا الباب. وهو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفى كما تقدم.

ثم إن هذا النفى المجرد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب مع الله سبحانه. فإنك لوقلت لسلطان: أنت لست بزبًال ولا كسَّاح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. وإنها تكون مادحا إذا أجملت النفى فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل فإن أجملت في النفى أجملت في الأدب. والتعبير على الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجهاعة)(١).

والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع في الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما يبتدعونه من المعانى والألفاظ هو الحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده .

(والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا وأما الإثبات فهو قليل وهو أنه عالم، قادر حي (٢). اهـ)

فلنكتف بهذا المقدار من الصفات السلبية لنأخذ في الحديث في

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٨ \_ ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الصفات الثبوتية في الفصل التالي (مستعينين بالله وحده).

### (ب) الصفات الثبوتيــة:

إذا علم مما تقدم أن الصفات السلبية هي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودى، وإنها تدل على سلب مالا يليق بالله عن الله كالقِدَم الذي ينفى عن الله عدم الأولية والبقاء الذي ينفى عن الله لحوق العدم، أي عدم الآخرية، أو التي تقع في سياق النفي، أي بعد أداة النفي مثل (لا) و (ما) و (ليس) كقوله تعالى : ﴿ لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ (٢) إذا علم ذلك فإن الصفات الثبوتية هي التي تدل على معنى ثبوتى ووجودى. ومن الصفات الثبوتية تلك الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعانى : كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وهذه الصفات وأمثالها تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودى مع تضمنها سلب أضدادها، فالقدرة مثلاً تدل على معنى وجودي لأنها صفة بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق الإرادة وفي الوقت نفســه تدل على سلب العجـز عن الله تعـالي ضرورة استحالة اجتماع الضدين عقلا، وهكذا بقية الصفات الثبوتية، وهذه الصفات محل إجماع بين الصفاتية من أتباع السلف الصالح والأشاعرة وغيرهم من مثبتة الصفات. لذلك لسنا بحاجة إلى سوق الأدلة لإثباتها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع بين أهل الإثبات على اختلافهم فيها عداها كما سيأتي قريبا .

### (ج) صفيات الذات:

يقال للصفات الثبوتية: صفات الذات إضافة إلى الذات العلية للازمتها للذات لأنها لا تتجدد تجدد صفات الأفعال، فهي بهذا الاعتبار

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٧٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري آية ١١ .

ذاتية ومن حيث دلالتها على معنى ثبوتى ووجودى يقال (ثبوتية، كالعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة) وغيرها. وهي بهذا الاعتبار تقابل السلبية وقد تقدم الكلام عليها.

ومن الصفات الذاتية صفات شرعية وعقلية مثل الصفات السلبية الخمس المعروفة عند الأشاعرة وصفات المعانى التي تقدم الكلام فيها. ومنها صفات خبرية محضة وهي الصفات التي الأصل في إثباتها الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله المعصوم مثل الوجه واليد والقدم والساق والأصابع هذه صفات ذاتية ملازمة للذات العلية وثابتة ثبوت الذات، فإذا هي ثبوتية وذاتية وهي معروفة بالصفات الخبرية وسيأتى تفصيل الكلام فيها وهي تقابل الصفات الفعلية المتجددة كها تقابل الصفات السلبية من حيث الدلالة، والله أعلم.

#### (د) صفات الفعـــل:

أما الصفات الفعلية، فقد اختلف أهل العلم في تعريفها، وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية. وهي من الصفات الثبوتية التي تقدم ذكرها.

قال (مـلا على القـارى) الحنفى المتوفى سنة (١٠٠١هـ) رحمه الله في شرحه على (الفقه الأكبر) للإمام أبي حنيفة رحمه الله (المتوفى سنة ١٥٠هـ).

قال (ملا) في تعريف الصفات الفعلية : وهي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق، ثم قال : إعلم أن الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه .

فعند المعتزلة: ما جرى في النفى والإثبات فه ومن صفات (١) الفعل، كما يقال خَلَقَ لفلان ولداً ولم يخلق لفلان، ورزق زيداً مالاً ولم يرزق عمراً.

وما لا يجرى فيه النفى فهو من صفات الذات، كالعلم والقدرة، فلا يقال : لم يعلم كذا ولم يقدر على كذا. والإرادة والكلام من صفات الفعل عند المعتزلة بخلاف غيرهم من أهل السنة والأشاعرة قلت : على تفصيل معروف عند كل طائفة .

وأما عند الأشعرية فالفرق بينها أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الخات، فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت، ولو نفيت القدرة يلزم العجز، وكذا العلم مع الجهل ومالا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل. ولو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم من نفيه نقيضه كما لا يخفى. فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار، ولو نفيت عنه الكلام لزم منه الخرس والسكوت فثبت أنها من صفات الذات، لا كما تقول المعتزلة كما تقدم ثم قال القارى: وعندنا يعنى (الماتريدية) لن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات، كالقدرة والعلم والعزة والعظمة وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الذات، كالقدرة والعلم والعزة والعظمة والسخط والغضب (الماتريدية) مفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب (الاهم).

هذه اصطلاحات وقد لا يختلفون في جوهر المسألة. . .

<sup>(</sup>١) المعروف أن المعتزلة لا يثبتون جميع الصفات بل غلاتهم ينفون الصفات والأسهاء معا هذا هو المعروف عندنا وعند غيرنا في أعلم وأما ما ذكره (ملا على القارى) فإنه يفهم منه أن المعتزلة يثبتون الصفات. وهو خلاف المعروف. وإن صح هذا الكلام أو هذا النص فإنه يحمل على أن هذا مذهب طائفة معينة منهم غير مشهورة والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) شرح الملا على القارى على الفقه الأكبر ص ٢٠.

### مناقشة أقوال الثلاثة

عند إمعان النظر في الأقوال الثلاثة في تحديد صفة الفعل وبيان الفرق بينها وبين صفة الذات وعند إمعان النظر في تلك الأقوال نجد أن الخلاف لفظى تقريباً، لأن المعتزلة الذين قد يثبتون الأسهاء أو أحكامها أحيانا، أو يلزمهم ذلك \_ يمثلون للصفات الفعلية بالخلق والرزق مثلا، وكذلك فعلت الأشاعرة أيضا كها يتفق الفريقان على أن القدرة والعلم والعزة مثلا من صفات الذات.

وكذك الماتريدية تتفق مع الفريقين في أمثلة الصفات الذاتية، هذا بالجملة وأما عند التفصيل فنجد اتفاقا أحيانا واختلافا وتداخلا أحيانا، لأنها أقوال ترجع في غالبها إلى الاصطلاح والاصطلاحات قد تتفق وقد تختلف، كما هو معروف، ولا يمس ذلك جوهر المسألة كما أسلفنا.

فالقول الجامع لهذه الأقوال في فهمنا أن صفات الأفعال أو الصفات الاختيارية تختلف عن الصفات الذاتية الثبوتية التي تتعلق بها مشيئة الله تعالى لا بأعيانها ولا بأنواعها، كالقدرة، والإرادة والعلم والسمع والبصر والحكمة والعزة والوجه واليد وغيرها، بل هي صفات تتعلق بها مشيئة الله وتتجدد حسب المشيئة، كالمجيء والاستواء والغضب والفرح والضحك.

أما صفة الكلام فهي من صفات الذات باعتبار أصل الصفة، ومن صفات الأفعال باعتبار أنواع الكلام وأفراده، والله أعلم .

هذا ما يدل عليه كلام أهل العلم من أتباع السلف عند التحقيق وبالله التوفيق .

# الفصل لأول المَّرَعِية العَقَلِية والصِفات المُحَبَرِّية

تتنوع صفات الرب تعالى من حيث ثبوتها إلى نوعين :

### النــوع الأول:

الصفات الشرعية العقلية، وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي، والفطرة السليمة وهي أكثر صفات الرب تعالى، بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان السمعي والعقلي، وقد تقدم الحديث عنها في غير موضع.

### النسوع الثاني:

الصفات الخبرية وتسمى النقلية والسمعية وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع، والخبر عن الله، أو عن رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم، أي لا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتها، لولا الأخبار المنقولة عن الله، ، وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي خبرية محضة بيد أن العقل السليم لا يعارض فيها الخبر الصحيح كما هو معروف، وأمثلتها كالآتى :

- ١ ـ الوجه . ٢ ـ اليد . ٣ ـ العين . ٤ ـ الغضب .
- الرضا . ٦ الفرح . ٧ القَدَم . ٨ الاستواء .
  - ٩\_النزول . ١٠\_المجيء . ١١\_الضحك .

وهي تنقسم إلى قسمين .

### (أ) صفات فعلية تتجدد حسب مشيئة الله وهي :

١ ـ النــزول
 ٢ ـ الاستــواء على العـرش
 ٣ ـ المجيء لفصل القضاء بين عباده سبحانه يوم القيامة كما يليق به .

٤ - الغضب . • - الفرح . • - الضحك كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه نثبتها كلها ونؤ من بها لورود الخبر ، وصحته ، ولولا ذلك لأمسكنا عن الكلام في هذه الصفات وغيرها من الصفات والأسماء لأنها توقيفية ، هذا ما نعنيه بالخبرية ولا يمنع ذلك إثبات الصفات الخبرية بالأدلة العقلية مع الأدلة النقلية التي هي الأصل وسيأتى ذكر الأدلة بالتفصيل في آخر فقرة من فقرات هذا الباب إن شاء الله .

## (ب) صفات ذاتية قائمة بذاته العلية وهي قديمة قِدَم الذات مثل الوجه والمين والقَدَم:

وهذه الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق جوارح وأعضاء وأبعاضا وأجزاء ولكنها في حق الله تعالى صفات أثبتها لنفسه، أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام لا نخوض فيها بأهوائنا وآرائنا، بل نفوض كنهها وحقيقتها إلى الله تعالى لعدم معرفتنا لحقيقة الذات، لأن معرفة حقيقة الصفة متوقفة على معرفة حقيقة الذات كها لا يخفى، بل نثبتها ونؤ من بها دون تحريف أو تعطيل، ودون تكييف وتجسيم وتشبيه. وهكذا يقال في الرحمة، والمحبة، والرضا، وسائر صفات الرب تعالى.

وهذه الصفات وكثير من صفات الله قد تشترك مع صفات خلقه في الله المعنى العام المطلق قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وتضاف صفات المخلوق إلى المخلوق، وبمجرد الإضافة تختص صفات الخالق بالخالق، وصفات المخلوق بالمخلوق، فصفات الله كما يليق بعظمته

وجلاله، وصفات المخلوق كها يليق بحدوثه وضعفه ومخلوقيته، ولا يغيب عن بالنا ونحن نتحدث عن صفات الله ولا ينبغى أن يغيب ما قاله أحد الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة، بل هو أحد أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين (وهم الثوري بالعراق والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، ومالك بالحجاز(۱)) وهو المعروف بإمام دار الهجرة، أجل، لا يغيب عن بالنا ما قاله هذا الإمام عندما سئل عن كيفية استواء الله على عرشه، حيث قال السائل: ﴿الرحمن على العرش استوى)(۱) كيف استوى ؟ هكذا نص السؤال.

وقد اندهش الإمام مالك من هذه الجرأة، ثم أجاب قائلا:

(الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤ ال عنه بدعة) وهذا الجواب مشهور عن الإمام مالك، رواه غير واحد من أهل العلم، ويروى عن شيخه (ربيعة)، وقبله عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الجواب صالح لكل سؤ ال يوجه، وهو يبحث عن كيفية صفة من صفات الله تعالى. مثل النزول، والمجيء، والوجه، واليد، وغيرها (وبالله التوفيق).

 <sup>(</sup>١) هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية الكبرى. ص ٣١ تحقيق الشيخ محمد عبد الرازق
 حزة. مطبعة المدني بالعباسية، القاهرة وتقدم .

<sup>(</sup>۲) سورة طه آية ٥ .



## الفصل الشاني مبكت التجدد فالصفات والأفعال

قبل أن أقول شيئا من عند نفسي ومن فهمي أستحسن أن أنقل هنا قطعة قصيرة من كلام الإمام الطحاوي في عقيدته مفسرة بكلام الشارح وموضحة.

قال الإمام الطحاوى في عقيدته المشهورة : (مازال بصفاته قديها قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا) وهذا كلام موجز جداً، ولكنه مليء، يحمل في طياته معنى عظيما وعميقا. قال الشارح \_ وهو يشرح هذا الكلام ويوضحه: أي أن الله سبحانه وتعالى ، لم يزل متصفا بصفات الكمال ، صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال. وفقدها صفة نقص، فلا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ثم قال الشارح: ولا يرد على هذه (القاعدة) صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير، والإحياء والإماتة والقبض، والبسط، والطي، والاستواء والإتيان، والمجيء والنزول، والغضب، والرضى، ونحو ذلك مما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا. ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه لما سئل عن قوله تعالى: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (١) كيف استوى ؟ فقال الإمام مالك : (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤ ال عنه بدعة) ثم قال الشارح : (وإن كانت هذه الأفعال تحدث في وقت دون وقت كما في

سورة طه آية ٥ .

حديث الشفاعة : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله(١).

لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام، ولوكان غير متكلم لأفة كالصغر والخرس ثم تكلم، يقال : حدث له كلام ، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. اهـ(٢). وفي ضوء كلام الإمام الطحاوي: (مازال بصفاته قديها قبل خلقه) إلى آخره، ثم كلام الشارح الذي أوضح المسألة بهالم يترك مجالا للتساؤل أو التردد، نستطيع أن نقول: إن صفات الله تعالى ثابتة أزلا وأبدا، ولا تتجدد سواء في ذلك صفات الذات \_ والأمر فيها واضح \_ أوصفات الفعل على ما تقدم، وفي ضوء ذلك نقول: إن تجدد صفات الفعل في وقت دون وقت لا يقال فيه: إنه تعالى اتصف بصفة كان فاقدها، أوكانت ممتنعة في حقه، أو فعل فعلا كان ممتنعا في حقه، كما يزعم بعض أهل الكلام المذموم، بل الفعل ممكن في حقه تعالى ، في كل وقت لأنه لا يجوز أن يعتقد أنه تعالى كان معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات لأن الفعل كمال، وعدمه نقص (٣)، بمعنى أن الفعل كان ممتنعا، ثم انقلب من الامتناع الذاتي، إلى الإمكان الذاتي ، كما تقول المعتزلة : ومن إذا أراد أن يَفْعَل فَعَلَ ، ولا مانع له من الفعل، فهو فاعل باشر الفِعْلُ، أو لم يباشر على ماتقدم في صفة الكلام، ولعل قوله تعالى : ﴿فعال لما يريد﴾(١) يدل على هذا المعنى . وأحسب أن

<sup>(</sup>١) في الصحيحين البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية (ص ١٢٧ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية جـ ٢ ص ٣ -١٠ تحقيق د. محمد رشاد ، بتصرف .

<sup>(</sup>٤) سورة البروج آية ١٦ .

هذا ما يعنيه القائلون باستمرارية أفعال الرب تعالى ؛ وأبديتها ، بل وأزليتها ، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجمهور أهل العلم . وهذا المعنى وارد شرعاً وعقلاً كما ترى ، وكيف يسوغ عقلا أن يعتقد أن الله تعالى كان معطلا(١) عن الفعل في لحظة من اللحظات ، فمن الذي يمنعه ويحول بينه وبين أن يفعل ما يشاء إذا شاء ؟!! سبحانه وتعالى عما يزعمه المعطلون علواً كبيراً .

وهنا مسألة في غاية الأهمية وهي أن بعض نفاة (٢) الصفات أو نفاة صفات الفعل قد يتذرع إلى نفي هذه الصفات بقولهم :

لا يليق بالله أن نصف بحلول الحوادث بذاته تعالى ، هكذا يجملون القول ، فيسلم السني للنافى ذلك على إجماله ، ظناً منه أنه نفي عن الله سبحانه مالا يليق بجلاله ، ثم يحاول النافي أن يلزم السني نفي صفات الفعل وهوغير لازم له عند التحقيق ، ولكن السني أتي من تسليمه هذا النفي المجمل ، وهوأنه تعالى لا تحل به الحوادث ، فلواستفسر السني واستفصل لما ألزمه . ولذلك لا ينبغى استعمال هذه الألفاظ المجملة لا نفياً ولا إثباتاً إلا بعد بيان المعنى المراد .

ومسألة حلول الحوادث بذاته من المسائل، أو من التعبيرات التي أحدثها المتكلمون، وخاضوا فيها، وخدعوا بها من لا يفطن لأساليبهم، وهو تعبير لا وجود له لا في الكتاب، ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتاً، وغير معروف عند سلف الأمة، وهذا النفي قد يكون صحيحا بعد التفسير لأنه إن أريد به بأنه لا يحل بذات الله المقدسة شيء من المخلوقات المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد، لم يكن له من قبل فهذا النفي صحيح على ما تقدم في

<sup>(</sup>١) لأنه تعالى لم يكن الفعل ممتنعا في حقه قط لأن فعله تعالى إما واقع بالفعل ، وحاصل أوممكن ، وهو في قوة الفعل الذي قد وقع والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) نفاة : وهو كدعاة ورعاة ووعاة يقال : راع رعاة وناف نفاة وهكذا (القاموس المحيط) .

معنى التجدد. وإن أريد بالنفي أن الله تعالى لا يفعل ما يشاء، ولا يتكلم بها شاء، إذا شاء، ولا يفرح، ولا يغضب، ولا يرضى كها يليق به في ذلك كله أي لا يوصف بها وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله من الصفات التي ذكرناها وغيرها كالاستواء، والنزول، والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة فهذا النفي باطل. ولا يقال: إن من يثبت هذه الصفات، وما في معناها يقول بحلول الحوادث بالله تعالى ؛ لأن التعبير اصطلاح جديد ابتدعه علماء الكلام بعد نشأة علم الكلام، وانتشاره في صفوف المسلمين المتأخرين (الخلف)، ولا ينبغى أن نجعل هذا الاصطلاح الحديث قاعدة نبني عليها نفي صفات الله التي وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها رسوله الأمين، ودرج المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين على إثباتها، والإيهان بها دون أن يُشِذّ فردٌ منهم، ولله الحمد والمنة على ذلك.

ومما له صلة بهذه الفقرة مسألة: هل الصفة زائدة على الذات، أو هل هي غير الذات أم لا ؟ وهذا أيضا من الأساليب التي أحدثها علماء الكلام، ولا عهد لعلماء السلف بهذا الأسلوب، بل السلف يكرهون مثل هذه الألفاظ المجملة، رغبة منهم في الوقوف مع النصوص وعدم الخروج منها في هذه المطالب الإلهية العظيمة.

أما المتأخرون من أتباع السلف الذين اضطروا إلى الخوض مع أهل الكلام للذود عن العقيدة، وللحفاظ عليها فإنهم قالوا: إن أريد بقولهم بأن الصفة غير الذات أوزائدة على الذات أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها، منفصلة عن الذات، فهذا غير صحيح.

وإن أريد أن الصفات زائدة عن الذات بمعنى أن للذات معنى غير

معنى الصفة ومفهوم الصفات زائد على مفهوم الذات بيد أنها لا تنفك عن الذات، فهذا صحيح(١).

ولكن لا ينبغى استخدامه إلا عند الحاجة، ومع التفصيل والبيان، وبدون ذلك يعتبر خوضًا لا طائل تحته، والله أعلم .

ومن هذا القبيل مسألة: هل الاسم غير المسمى، أو عين المسمى إذ قد يراد بالاسم المسمى نفسه كأن يقال: الله مجيب الدعوات، الله لطيف بعباده. وقد يطلق الاسم مراداً به اللفظ المنطوق ذاته كأن يقال: الله أكبر من ألفاظ الأذان أو الله أكبر كلمة يدخل بها في الصلاة مثلا. وقد تقدم هذا البحث عند الكلام على الأسهاء الحسنى في الباب الأول فليراجع.

وعلى كل حال إن هذا النوع من الخوض قد يضطر إليه الإنسان المعاصر وهو كاره على حد قولهم: (مكره أخاك لا بطل).

وبعد أن استعرضنا أنواع الصفات المصطلح عليها عند السلف والخلف(٢) وأدركنا أثناء الاستعراض أن هناك صفات مجمعاً على إثباتها عند جميع الصفاتية سلفا وخلفا. وهناك صفات يختلفون فيها، حيث يرى السلف إثباتها، وإمرارها كها جاءت، شأنها عندهم شأن الصفات الأخرى المثبتة بإجماع الطرفين، بينها يرى الخلف وجوب تأويلها، والخروج بها من ظاهرها.

<sup>(</sup>١) استقينا هذه المعلومات (بالمعنى) من بعض كتب شيخ الإسلام .

 <sup>(</sup>٢) وإذا أطلقنا لفظة (الخلف) فإنها نعنى بهم غير السلف وهم علماء الكلام المعروفون بالتأويل. وهذا يشمل المعتزلة والأشاعرة كما سيأتى في ص ٢٣٥ وقد نريد بهم الأشاعرة كما في مثل هذا الموضع وقد يطلق عليهم المثبتة أو الصفاتية كما تراه في هذه الصفحة.

ففيها يلى نخص هذا النوع بالحديث لنحاول أن نعرف المعنى العام لكل صفة من تلك الصفات عند السلف مع تفويض كنهها وحقيقتها إلى الله سبحانه على منهجهم الواضح الذي سبق أن أوضحناه، ولنرى تكلف الخلف بالتأويل الذي هو تحريف الكلم عن موضعه تحت العنوان الآتي :

# الفصل الثالث معان الخبرية

### نتحدث عن معاني هذه الصفات على الوجه التالي:

| ١ ـ الاستواء .         | ۲ ـ النزول .                | ٣ ـ الرحمة                    |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ٤ ـ المحبة .           | ٥ ـ الغضِب .                | ٦ ـ اليد .                    |
| ٧ ـ الفرح .            | ٨ ـ الرضا .                 | ٩ ـ الضحك .                   |
| ١٠ ـ الوجـــه .        | ١١ ـ القَــــــدَم .        | ١٢ _ الكلام .                 |
| ۱۳ ـ المج <i>ي</i> ء . | ١٤ ـ إثبات النفس له تعالى . | ١٥ ـ إثبات الرؤية لأهل الجنة. |
| ١٦ ـ الأصابع .         | ١٧ ـ التعجب .               |                               |

وغيرها من صفات الأفعال والصفات الخبرية التي سيأتي تفصيلها قريبا إن شاء الله .

### القاعدة العامة عند السلف في هذا الباب:

أما السلف فلدقة فقههم في هذا الباب خاصة وفي الأبواب الأخرى عامة في الأصول والفروع، فقد سلَّموا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فير ون بأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، كها لا يصفه من خلقه أعلم به سبحانه من رسوله، فَوقَفُوا مع نصوص الكتاب والسنة دون محاولة لتجاوزها فلم يخوضوا فيها بالتحريف بدعوى أن ظاهرها غير مراد، بل أمروا النصوص كها جاءت، مكتفين بفهم المعنى العام الذي يدل عليه اللفظ بالوضع دون تعمق أو تفلسف، أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين، عليه الصلاة والسلام، دون أن يصل بهم هذا الإثبات إلى حد

التشبيه والتجسيم، بل سلكوا طريقا وسطا بين التعطيل والتشبيه والتجسيم وهو طريق السلامة كما ترى، وكما سيتضح عند ما نأخذ في التفصيل إن شاء الله .

وسر المسألة أن معرفة حقيقة الصفة وكيفيتها تابعة لمعرفة حقيقة الموصوف وكيفيته فإذا كان إيهان العباد بالله إيهان إثبات وتسليم دون محاولة لمعرفة حقيقة ذاته سبحانه فيلزم أن يكون إيهانهم بصفاته كذلك إيهان إثبات وتسليم لله ، ولرسوله على ، ولا يسلم إيهان المرء إلا بهذا التسليم وحده ، ذلك لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، ولا فرق عندهم بين هذه الضفات الخبرية التي نتحدث عنها وبين الصفات الأخرى من صفات المعاني والمعنوية والسلبية التي تقدمت، وتقدم الحديث عنها في غير موضع من الرسالة إذ كلها تبقى على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولا يفهم من النصوص إلا ذلك الظاهر اللائق، بل لا يجوز أن يعتقد أن النصوص قد تدل بظاهرها على ما لا يليق بالله ، لما في ذلك من إساءة أدب، بل إساءة ظن بالله الذي أنزل تلك النصوص، وأوحى بها إلى رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. وهل يجوز أن يعتقد أن الله يُنزِّل آيات، ويُوحِي إلى نبيه بأحاديث ظاهرها ضلال أو كفر؟ ثم إن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لا يبين المعاني الصحيحة الحقة لأصحابه ؟! فلازم ذلك أن الصحابة لم يفهموا هذه النصوص على حقيقتها، فكيف يفهمون لأن الرسول لم يبين لهم تلك الحقيقة التي فهمها الخلف فيها بعد، وليت شعرى من أين فهموها ؟!!.

وقصارى القول: أن صفة الاستواء وما ذُكِر بعدها في الصفحة السابقة من الصفات تبقى على ظاهرها كما يليق بالله تعالى ، هذا هو موقف السلف بالاختصار.

### ثانيا: موقف الخلف في الجملة:

أما الخلف: فمرادنا بهم علماء الكلام على اختلاف مناهجهم ومشاربهم، فإنهم قد تكلفوا جميعا، فخاضوا وهم في غنى عن الخوض، لو وُفقوا وقد ذهبوا في تكلفهم ذلك مذاهب مختلفة ومتعددة، منهم من يؤول صفات الأفعال، وبعض الصفات الخبرية وهم الأشاعرة مع إثباتهم كثيرا من الصفات الذاتية كما سيأتي تفصيل ذلك، ومنهم من ينفي هذه الصفات نفيا دون اكتراث، أو التفات إلى النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة التي نطقت بهذه الصفات بأساليب متنوعة بدعوى أنها أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين، وهي مع ذلك مخالفة للدليل العقلي القطعي الذي يدل على أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى أحد مستحيلين:

- (١) إما تعدد القدماء إن قلنا: إن هذه الصفات قديمة قدم الذات، لأن ذلك يتنافى مع التوحيد، هكذا زعموا لأن حقيقة التوحيد عندهم نفي الصفات وإثبات ذات مجردة ذهنية، لا وجود لها في الخارج.
- (٢) أو حلول الحوادث بذاته تعالى، إن قلنا: إنها حادثة، وذلك محال على الله لأنه يؤدي إلى القول بأن الله محل للحوادث. وما أدى إلى المحال فهو محال. فإثباتها إذا محال. هكذا زعموا!!

هذا موقف الجهمية والمعتزلة، وبهذه الثرثرة التي زعموها أدلة قطعية نفوا جميع صفات الكهال \_ وصفات الله كلها كهال \_ ولم يثبتوا له أي صفة حتى أصبح وجود الله عندهم، وفي زعمهم وجوداً ذهنيا، إذ لا يتصور في الخارج موجود مجرد عن الصفات. وإنها يفرضه الذهن فرضا كها يفرض أو يتخيل أي محال.

وهذه هي النتيجة الحتمية التي لابد منها لكل من أعرض عن كتاب الله، وهدى نبيه واتبع هواه .

### مناقشة الأشاعرة بالأدلة العقلية:

ومن وصل إلى هذا المستوى من الإعراض قلَّما تُجدي معه المناقشة ، فلنترك المعتزلة إذاً لنعود لمناقشة الأشاعرة لقربهم من الصواب نوعا ما، وعلى الرغم مما نقوله، ويقوله غيرنا من أن الأشاعرة يعدون من المثبتة، أومن الصفاتية ، لإثباتهم كثيرا من الصفات الذاتية التي يسمونها - في اصطلاحهم \_ صفات المعاني وغيرها. على الرغم من هذا النوع من الإثبات، فإنهم وافقوا المعتزلة في تأويل الصفات الخبرية (١) ذاتية أو فعلية فبذلك وقعوا في تناقض لم يقع فيه أحد لا من المثبتة ولا من النفاة لأنهم فرقوا بين ما جمع الله في كتابه ، أو فيها أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ، فتراهم يثبتون السمع والبصر مثلًا، ولا يخطر ببالهم شيء من لوازم سمع وبصر المخلوقين، بل يزعمون أنهم يثبتون هذه الصفات على ما يليق بالله، فها هو المانع العقلي إذاً من إثبات الوجه، واليدين، وغيرهما مما أوجبوا التأويـل فيـه من الصفات على ما يليق بالله ؟!! فما المانع أن نثبت لله وجهاً يليق به، واستواء يليق به دون التفات إلى لوازم وجه المخلوق، ومجيىء المخلوق، واستوائه ؟!! وما الذي يمنعهم أن يثبتوا جميع الصفات الثابتة بالأدلة النقلية دون أن يفرقوا بينها ؟!! في ضوء قوله تعالى: ﴿ لِيس كمثله شيء وهو السميع البصير، والآية جمعت بين التنزيه والإثبات كما ترى ومعها آيات أخرى كثيرة في هذا المعنى ، هل لعدم الثقة في كلام الله ، وكلام رسوله مع الثقة الكاملة فيها يقوله الشيوخ ؟!! فادعوا وجوب تأويل قوله تعالى : ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ﴿ وقوله تعالى : ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾

<sup>(</sup>١) تأويلا يفضي إلى نفي الصفة بحيث لا يثبت إلا لازم الصفة ـ كقولهم: المراد بالسرحمة الإنعام مثلا، والإنعام ليس هو الصفة. وإنها هو لازم الصفة، وهكذا في جميع الصفات الخبرية والفعلية.

وقوله تعالى: ﴿ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ وغيرها من نصوص الصفات مع عدم وجوب تأويل قوله تعالى: ﴿وهو السميع البصير ﴾، ﴿وهو على كل شيء قدير ﴾ وغيرها من النصوص التي بينت نوعا خاصا من الصفات، وهي صفات المعاني والصفات المعنوية على الاصطلاح الخاص بهم، وكذلك الصفات السلبية على تفسيرهم، إن هذه الدعوى، وهذا التصرف الأشعري أو الكُلابي على الأصح \_ إنها هو تصرف يستند إلى مجرد التقليد، لا يستند إلى دليل نقلي، أو عقلي مقبول لدى غيرهم من العقلاء، بل الذي ثبت بالتجربة والدراسة أن اللاحق منهم يرث هذا المنهج من السابق. فها وجده في كتاب من سبقه، أو سمعه من شيوخه هو المذهب الصحيح وهو الدين وهو العقيدة دون تفكير في الدليل. ومن جهة أخرى، إن ما نفاه الشيوخ هو المنفى، ولو دلت عليه آية صريحة أو سمعه قسنة صحيحة.

والشيخ لا يسئل ولا يناقش فيها أثبته أو نفاه ، بدعوى أن المناقشة غير جائزة في مشل هذه الموضوعات ، والأسلوب التقليدي المتبع هو (هكذا نقلنا عن مشايخنا ، وهم أعلم منا) !! وبعد ؛ فإن الأسلوب الذي أشرنا إليه هو الأسلوب الذي كان متبعا ، وملتزما لدى مشايخنا الذين درسنا عليهم العقيدة الأسعرية ، وإنها نوهت به ، أو رويته لأثبت بالعيان ، ، لا بالإخبار ، أن العقيدة الأشعرية كثيرا ما تعتمد على التقليد (۱) الوراثي كها أسلفنا ، وهذا العقيدة الأشعرية بين الصفات كها تقدمت الإشارة إلى الأمثلة ، والذي يقتضيه المنطق السليم إما أن يثبتوا جميع الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ، دون تفريق بين صفة وصفة ، وهو المنهج السلفي الذي عليه علماء والسنة ، دون تفريق بين صفة وصفة ، وهو المنهج السلفي الذي عليه علماء الحديث والسنة قديماً وحديثاً ، وهو الذي يساير العقل والنقل كها علمنا مما

<sup>(</sup>١) زد على ذلك تأثـر متأخـري الأشــاعرة بفكر المعتزلة، وآراء الفلاسفة كما يلاحظ ذلك لدى الرازي والأمدي وأمثالهما ممن وقعوا في التفريق بين الصفات دون مبر ر

تقدم، وفيه السلامة والعافية من القول على الله بغير علم، وهو موقف خطير جدا كما لا يخفى .

وإما أن ينفوا جميع الصفات دون تفريق بين الذاتية والفعلية فيقفوا مع المعتزلة صفا واحداً، ليتجه المصلحون السلفيون إتجاها واحداً ويواجهوا جبهة واحدة تنفي جميع الصفات ولا تؤمن إلا بالوجود الذهني هذا هو المفترض، ولكن الواقع خلاف هذا المفترض كما رأيت.

# خلاصة مواقفهم من معاني تلك النصوص:

(١) هناك خلف يتناقض، فيثبت بعض الصفات مع اعتقاد وجوب تأويل بعض الصفات، والخروج بها عن ظاهرها، مع وجوب اعتقاد أن ظواهر تلك النصوص غير مرادة، فالتفويض محتم إذاً، ومعناه الإعراض عن تدبر النصوص، وفهم معانيها.

وكل نص أوهم التشبيها أوِّله أو فَوِّض ورم تنزيها هكذا زعموا ﴿أَأْنَتُم أَعِلْم أُم اللهِ ﴿(١) ؟!!

(٢) هناك خلف ذهب بعيدا عن النصوص، ولم يلتفتوا إلى الأدلة النقلية، فلم يثبتوا لله شيئا من الصفات، لا الذاتية، ولا الفعلية، بل وصفوا الله بسلوب كثيرة نقل كثيرا منها الإمام أبوالحسن الأشعري الذي عاش بينهم أربعين عاما. ثم تاب الله عليه فتاب في آخر حياته، فنقل كثيرا من السلوب التي استخدمته الجهمية وهم غلاة المعتزلة التي تدل على أن القوم ليس لديهم مسكة من تقدير الله وتعظيمه تعالى، إذ يصرحون بعدم صلاحية النصوص في هذا الباب، ، فيعمدون إلى الإجمال في الإثبات،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٤٠ .

والتفصيل في النفي ، عكس طريقة القرآن إذ يقولون مثلا: ليس بجسم ، ولا عرض ، ولا ذى برودة ، ولا ذى حرارة ، ولا لون ، ولا طعم ، ولا جثة ، ولا دم . . . الخ .

أين هذا من أسلوب القرآن، الذي يجمل النفي في مثل قوله: «ليس كمثله شيء» (١). «ولم يكن له كفوا أحد» (٢)، «هل تعلم له سميا» (٣)، «لا تأخذه سنة ولا نوم» (٤)، ويفصل في الإثبات: «وهو السميع البصير» (٥)، «العلى الكبير» (١)، «العزيز الحكيم» (٧)، «ذو الفضل العظيم» (٨)، «غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول» (٩).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص آية ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم آية ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى آية ١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج آية ٦٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة آية ١٢٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة آية ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) سورة غافر آية 🥨

# (بين يدي الصفات المختارة)

فكهالات الله تعالى لا تدخل تحت حصر أوعد . فصفات الله العلى وأسهاؤه الحسنى لا تحصى ، ولكننا سوف نختار من صفات الله الكثيرة تسع عشرة صفة لنخصها بالحديث . وبيان موقف السلف والخلف من معانيها بإيجاز . ثم نتبعها بالحديث عن رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة فتصبح الصفات التي نتناولها بالحديث عشرين صفة ، وسر اختيارنا إياها من بين الصفات الأخرى واهتهامنا بها دون غيرها ، هو ما نعلمه من الخلاف الحاد ، والنزاع المزمن بين السلف والخلف في معاني هذه الصفات المختارة بصورة لم تقع في أي صفة أخرى من صفات ربنا تعالى ، إذ أجمع الخلف معتزليهم ، وأشعريهم على نفي هذه الصفات ، أو تحريف نصوصها باسم التأويل ، فصارت النتيجة استحالة هذه الصفات على الله في زعمهم وعدم جواز إثباتها لله تعالى بدعوى أنها لا تليق بالله ، على تفصيل معروف في موضعه .

هذا الموقف هو الذي حملنا على اختيار هذه الصفات لتكون موضوع حديثنا الرئيسي في هذه الرسالة، وهي زبدة الرسالة المقصودة بالذات .

وأما الصفات التي يثبتها جميع الصفاتية من السلفيين، والأشاعرة، فسوف نمسك عن التوسع فيها لعدم الحاجة الملحة التي تدعو للخوض فيها .

# الفصل الرابع معاني تلك الصفات بالتفصيل

### (أ) الصفات الفعلية:

الصفة الأولى : صفة (استواء الله عز وجل على العرش وعلوه على خلقه) :

وقد ورد ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم في عديد من الآيات القرآنية ، وأما بصيغة (استوى) فقد ذكرت هذه الصفة في سبع آيات على النحو التالي على ترتيب السور:

ا \_ آية سورة الأعراف : وهي قوله تعالى : ﴿إِنْ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾. (آية ٥٣) .

٢ ـ آية سورة يونس: ﴿إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾. (آية ٣).

٣ \_ آية سورة الرعد: ﴿الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى .. (آية ٢).

٤ ـ آية سورة طه : ﴿طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى، الرحمن على العرش استوى ﴿ (آية ١-٥).

٥ ـ آية سورة الفرقان : ﴿ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السموات والأرض، وما بينها في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسئل به خبيرا ﴾ . (آية ٥٨-٥٩).

٦ - آية سورة السجدة : ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ﴾ . (آية ٤-٥).

٧ - آية سورة الحديد : ﴿هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السهاء ، وما يعرج فيها وهو معكم أينها كنتم ﴾ . (آية ٤) .

هذه الآيات الكريهات، وفي معناها عدة نصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي يأتى ذكرها إن شاء الله، كلها تدل على علو الله تعالى على خلقه كها يليق به، وأما هذه الآيات السبع فتنص على أن الله تعالى استوى على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض استواء يليق به، ولا نعلم منه إلا المعنى العام المفهوم من الوضع، إذاً هنا صفتان:

(١) صفة الاستواء على العرش : وهي صفة فعلية خبرية كما دلت عليه الآيات السابقة .

(٢) صفة العلو: وهي صفة ذاتية لازمة للذات بمعنى أنه تعالى لم يزل في علوه، وهي في الوقت نفسه عقلية وسمعية أي فهي ثابتة بالعقل والفطرة، والسمع، بل السمع جاء مؤكدا بها آمن به العباد بفطرهم وبعقولهم من أن الله يدعى من فوق، وترفع إليه أكف الضراعة، وقلوب العباد مشدودة إلى فوق، ولوفي حال وضعهم جباههم على الأرض ساجدين لربهم الأعلى الذي يراهم من فوقهم، ويجيب دعوتهم، وهم

ساجدون له سبحانه. وهذا الاعتقاد ضروري لا يستطيع أي إنسان دفعه عن نفسه. ومن الحِكَم اللَّطِيفَة أن شرع الله لعباده أن يقولوا في سجودهم (سبحان ربي الأعلى) شرع لهم ذلك على لسان نبيه، وفي هدي رسوله إشارة إلى علوه الدائم، حتى لا يُفْهَمَ من سجود العبد على الأرض أن معبوده في أسفل منه حاشاه بل كلما يزداد العبد خضوعا وتذللا، لمعبوده العيليّ العظيم ازداد منه قربا معنويا ومعية خاصة، تخص خواص عباده المؤمنين، وفي هذا يقول رسول الهدى ونبى الرحمة محمدٌ عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد فأكثروا الدعاء»(١).

ومن الآيات التي تدل على علو الله على خلقه، علاوة على الآيات السبع التي ذكرناها والتي تنص على استواء الله على عرشه كما يليق به قوله تعالى :

﴿يخافون ربهم من فوقهم ﴾ (٢) وقد جاءت الفوقية في هذه الآية مقرونة بحرف (من) وهي مُعينة للفوقية (بالذات) (٣) وهو معنى معروف عند أهل اللغة بخلاف قوله تعالى : ﴿وهو القاهر فوق عباده ﴾ (٤) وهي محتملة كما لا يخفى .

- (١) قوله تعالى : ﴿تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ (٥).
  - (٢) ﴿بل رفعه الله إليه ﴾<sup>(٦)</sup>.
  - (٣) ﴿إنِّ متوفيك ورافعك إلي ﴾<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم باب ما يقال في الركوع والسجود جـ ٤ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع شرح العقيدة الطحاوية .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية ١٨، ٦١.

<sup>(</sup>٥) سورة المعارج آية ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية ١٥٨ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران آية ٥٥ .

- (٤) ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه ﴾ (١).
- (٥) ﴿أَمنتم من في السهاء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور﴾ (٢).

وبعد، فهذه طائفة من آيات الكتاب المبين وفي معناها آيات أخرى عديدة اقتصرنا على هذا المقدار خشية الإطالة، وكلها تدل دلالة واضحة على علو الله على خلقه، وأنه مستوعلى عرشه كما يليق به .

ونضيف إليها بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى ، ونقتصر على ما صح منها فقط ، ففيها الكفاية مع الآيات السابقة للدلالة على المقصود وهى كالآتى :

(۱) قول عليه الصلاة والسلام: «إن الله لما قضى الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي (7).

(٢) قول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: وهي تعتز وتفتخر على أمهات المؤمنين زوجات النبي رضي الله عنهنَّ إذ تقول: (زوجكُنَّ أهاليكُنَّ وزوَّجَنِي الله من فوق سبع سموات)(٤).

يُستدلُّ بقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها لأنها قالت ذلك اعتقاداً منها بأن الله فوق خلقه وهو اعتقاد كل صاحب فطرة سليمة وليس هو في كل مكان كما تزعم بعض الجهمية وأتباعهم. وقد كان ذلك في زمن نزول الوحى فهو إذاً اعتقاد فطرى أثبته الشرع ولله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الملك آية ١٦ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك في التوحيد .

وهو أخيراً يصور لنا فقه السلف في هذا الناب، وهم يفهمون معاني النصوص على ظواهرها مع التنزيه بمعناه الصحيح، وهو إثبات لا يتضمن التشبيه.

(٣) قوله عليه الصلاة والسلام عند تفسير قوله تعالى: ﴿هو الأول والآخر والظاهر والباطن ﴾(١) «أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء» (٢) وقد قال أهل العلم: المراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَا اسطاعوا أَنْ يَظْهَرُ وَهُ ﴾(٣) أي يعلوه. وقالوا: فهذه الأسهاء الأربعة متقابلة: اسهان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسهان لعلوه وقربه)(٤) اهـ.

فهو سبحانه قريب في عُلَوّه كما يليق به، وعليُّ في قُرْبِه .

- (٤) قول عليه الصلاة والسلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم» الحديث(٥).
- (٥) قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يستحيى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفْرا» (٦).
- (٦) إشارته عليه الصلاة والسلام إليه تعالى بأصبعه في حجة الوداع \_ وهو أعلم بربه سبحانه \_ وفي ذلك اليوم العظيم وفي المكان المقدس العظيم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه الكريمة إلى السماء يرفعها

<sup>(</sup>١) سورة الحديد آية ٣.

<sup>(</sup>٢) مسلم في التفسير.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية ٩٧.

<sup>(</sup>٤) راجع شرح العقيدة الطحاوية ص ٣١٦.

 <sup>(</sup>٥) متفق عليه من حديث أبى هريرة .

<sup>(</sup>٦) صحيح أخرجه الحاكم. وصفرا أي خالية. كناية عن إجابة الدعاء.

إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: «اللهم أشهد»، ونحن نشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وأدى الأمانة ونصح الأمة وعرفهم بربهم الأعلى(١).

وهذه مقتطفات من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي شرح فيه حجة الوداع شرحا كاملا ووافيا رواه مسلم وبعض أصحاب السنن .

وقد خاطب النبي أصحابه في هذه الخطبة المشار إليها قائلا: «إنكم مسئولون عني فهاذا أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» أعْظِم بها من شهادة لأعْظَم مشهود له .

وبعد: فلا يخفى خطأ قول الذي يقول: لا تجوز الإشارة الحسية إلى السهاء، بل ربها قال: إن اعتقد أن الله في السهاء كفر، وإلا فهو فاسق (٢).

وما أشد خطأ قول الذين يزعمون أن الذي يشير بإصبعه إلى السهاء عند قراءة قوله: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ أو قوله تعالى: ﴿أَمْنَتُم مَن فِي السهاء ﴾ تقطع أصبعه، وربها نسبوا هذا القول إلى بعض الأئمة ؟!! كالإمام مالك والإمام أحمد رحمها الله، والنسبة غير صحيحة، بل نسبة باطلة وغير لائقة (٣).

وحديث جابر الذي تقدم فيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى السهاء إشارة حسية وهو يقول لربه سبحانه الذي يشير إليه : «اللهم اشهد» وهو يرد هذا الزعم، والحديث مخرج في صحيح مسلم كها تقدم ومتلقى بالقبول فكيف يعتذر لهؤ لاء إذاً ؟!!

<sup>(</sup>١) راجع شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٢١ منقول مع التصرف.

<sup>(</sup>٢) راجع حاشية الدسوقي على السنوسية في مبحث العلو .

<sup>(</sup>٣) راجع الملل والنحل للشهرستاني .

في نظري خير ما يعتذربه لأمثال هؤلاء هو الجهل، وعدم الاطلاع على السنة، ثم التقليد المتوارث الذي تحدثنا عنه فيها تقدم وقررنا أنه هو المستند الوحيد للأشاعرة الجدد.

(V) حديث الإسراء والمعراج وفيه عدة نقاط تدل على المقصود:

أ ـ مجرد العروج إلى فوق السهاء السابعة بل إلى حيث سمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة الذين يكتبون ما يكتبون بأمر الله وإلى حيث سمع كلام الله وهو سبحانه يخاطبه في شأن الصلاة .

ب ـ تردده عليه الصلاة والسلام بين موسى وبين ربه سبحانه في طلب تخفيف الصلاة عن أمته .

جــما جاء في الحديث: ثم رجع إلى المكان الذي كان فيه. أي حيث كلمه ربه، وفرض عليه الصلاة، وغير ذلك من النقاط في روايات الحديث المذكور في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما.

(٨) سؤ ال الجارية بلفظ (أين الله ؟) في حديث صحيح عند مسلم وهي قصة معروفة لجارية معاوية بن الحكم السلمى حيث قال النبي للجارية : أين الله ؟ قالت : في السماء. قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : اعتقها فإنها مؤمنة .

ولقد ذكرنى هذا السؤ ال النبوى الكريم والرحيم أيضًا عبارة تقليدية كنت درستها وأنا طالب صغير لم أبلغ الحلم كنت درستها في ضمن ما درسته في بعض كتب الأشعرية وهي : (لا يسئل عن الله بالألفاظ الآتية) :

٢ - أين ٢ - وكيف ٣ - ومتى ٤ - وكم، وكان مشايخنا لا يسمحون لنا بشرح هذه الألفاظ، والسؤ ال عن الجواب لوسئل الإنسان عنها، ويقولون: هكذا تؤخذ، ولا تناقش لأن النقاش في مثل هذه المواضيع غير جائز. وقد كان المفروض بل الواجب أن يكون طالب العلم على شيء من المعرفة ليتولى الإجابة على كل سؤ ال إذ لابد أن يكون لكل سؤ ال جواب، فمثلا لو سئل الإنسان (أين الله) ؟ فهو لفظ سأل به رسول الله الجارية التي يريد مولاها عتقها، إن كانت مؤ منة، وهو لا يعلم هل هي مؤ منة أم لا، ولما عرض عتقها على رسول الله عليه الصلاة والسلام طلبها الرسول فوجه لها سؤ الين فقط، اختبارا لإيهانها.

السؤال الأول: (أين الله؟) الجواب: في السهاء.

السؤال الثاني: من أنا؟ الجواب: أنت رسول الله.

النتيجة: اعتقها فإنها مؤمنة أي باقية على إيهانها الفطري الذي لم تلوث الآراء الفاسدة، فليحذر الذين يحرمون استخدام هذه اللفظة في حق الله جهلا منهم بأن الرسول استخدمها كها رأيت.

نعم لو سئل الإنسان أين الله ؟ الجواب : في السهاء .

ولوسئل (كيف الله) ؟ الجواب لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه إذ لا يحيطون به علما .

ولــوسئــل (متى الله)، الجـواب : هو الأول فليس قبله شيء، وهـو الآخر فليس بعده شيء .

ولوسئل (كم الله) ؟ الجواب : ﴿قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَمَدُ لَمْ يَلَدُ وَلَمْ يُولِدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كَفُوا أَحَدُ ﴾ .

هكذا يجب أن يُعِدَّ العُدَّةَ كل طالب علم، ويستحضر الأجوبة على كل سؤ ال مقدر وخصوصا في هذا الزمن، زمن الكلام الكثير والعلم القليل بصرف النظر هل هذه الأسئلة واردة، أو غير واردة أو هل هي مستساغة أم

(٩) قوله عليه الصلاة والسلام: «الراحمون يرحمهم الرحمان، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السياء»(١).

(١٠) قول عليه الصلاة والسلام: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السياء؟ يأتيني خبر السياء صباحا ومساء »(٢).

# الآثار المروية عن التابعين وتابعي التابعين في مسألة العلو:

١ ـ عن كعب الأحبار قال : (قال الله عز وجل في التوراة : أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي،
 لا يخفى عليّ شيء في السهاء ولا في الأرض)(٣).

٢ ـ عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال : (حدثتنى الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سموات)(٤).

(٣) أثر مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى : ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ﴾ قال : هو على عرشه وعلمه معهم، وفي لفظ : هو فوق العرش وعلمه معهم، وفي لفظ : هو فوق العرش وعلمه معهم أينها كانوا)(٥).

٤ - أثر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال :
 شهد خالد بن عبد الله القسري - وخطبهم بواسط - فقال : ياأيها الناس

<sup>(</sup>١) أبوداود والترمذي وصححه وغيره من حديث عبد الله بن عمروبن العاص قال المحدث الألباني في تعليقه على العلو: وهو صحيح لغيره (العلو للذهبي بتحقيق الألباني ص ٨٣-٨٤).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه

 <sup>(</sup>٣) محتصر العلوللذهبي ص ١٢٨ بتحقيق المحدث الألباني، قال الـذهبي : رواتـه ثقـات. وذكـر
 الألباني ما يؤيد ذلك مدعما كلامه بها رواه ابن القيم عن أبي الشيخ وابن بطة .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق وابن بطة . . . هو أبو عبد الله . ورواه أيضا أبو عمر بن عبد البر وأبو أحمد العسال : قال الذهبي : مقاتل ثقة إمام . يراجع العلو بتحقيق الألباني ص ١٣١-١٣١.

ضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليها، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه) وهذه القصة ذكرها غير واحد من أهل العلم، وهي مشهورة، ذكرها البخاري في خلق أفعال العباد، والدارمي في الرد على الجهمية وإن كان في سندها كلام لبعض أهل العلم.

دوى أبو عبد الله الحاكم عن الأوزاعي قال :

كنا ـ والتـ ابعـ ون متـ وافـ رون ـ نقول : إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤ من بها وردت به السنة من صفاته(١).

٦ ـ روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية : حدثنى أبي (فذكر سنده) عن عبد الله بن نافع قال. قال مالك بن أنس : الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء)(١).

٧ ـ قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي والليث بن سعد ومالكا والثورى عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك ؟ فقالوا: (امضها بلا كيف)(٣) وفي لفظ: (أمروها كها جاءت بلا كيف) وقولهم: «أمروها كها جاءت» يرد على المعطلة. وقولهم: «بلا كيف» يرد قول المشبهة(٤).

وبعد: هذه أنواع الأدلة الثلاثة التي صنفناها على الوجه التالى:

١ \_ آيات من الكتاب المبين اخترنا منها نحو ثلاث عشرة آية .

٢ ـ أحاديث صحاح انتخبنا منها عشرة أحاديث .

٣ \_ آثار وكلام أهل العلم من التابعين وتابعيهم ، اقتصرنا منها على

<sup>(</sup>١) الذهبي في العلوص ١٢٩ ـ ١٣٠ تحقيق الألباني وابن تيمية في الحموية الكبرى وتقدم.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) الذهبي في العلووابن تيمية في الحموية الكبرى وتقدم .

سبعة آثار على كثرتها، رغبة في الإيجاز، ولعل قائلًا يقول: ما هو الموجب لذكر الآثار بعد الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ؟!!

الجواب: ذكر الآثار بعد النصوص يفيد أمرين مهمين:

الأمر الأول: يفيد أن النصوص المذكورة لم تنسخ بل هي محكمة باقية كما جاءت إذ تُعْتَبر هذه الآثار تفسيرا وبيانا للنصوص.

الأمر الثاني: تحديد مفهوم السلف وأنهم كانوا يفهمون من هذه النصوص كتابا وسنة ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقيةً على حقيقتها، ولم يؤولوها ويخرجوا بها عن ظاهرها كما يزعم الخلف. والله أعلم.

أعود فأقول: إن هذه الأنواع الشلاثة من الأدلة قليل من كثير من الأدلة الدالة على عرشه على ما الأدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه على ما يليق به تعالى .

إذاً إن صفة العلو أو الفوقية صفة كهال ثابتة بوابل من أدلة الكتاب والسنة ودرج على إثباتها على ظاهرها جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وليس فيها نقص ولا تستلزم نقصا ولا توجب محذورا، ولا تخالف كتابا ولا سنة، بل توافقها كها رأيت، وقد عقد عليها إجماع المسلمين الأولين كها علمت، وهم القوم الذين يحتج بإجماعهم، لأنهم خير هذه الأمة (خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)(۱)، وإذا كان الأمر كذلك فها هي شبهة الأشاعرة والحالة ما ذكر ؟!!.

خلاصة شبهتهم أنهم تصوروا \_ خطأ \_ أن النصوص التي نطقت بأن الله في السماء تدل بظاهرها على أنه تعالى مظروف في جوف السماء فشبهوه

<sup>(</sup>١) متفق عليه وتقدم .

بمخلوق داخل مخلوق آخر، كما فهموا - خطأ - أيضا من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى (١)، وما في معناه من النصوص أنه تعالى جالس على العرش، وأنه محتاج إليه، فشبهوه بإنسان جالس على سريره، محتاجا إليه، فأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء فهمهم، فوقعوا في التعطيل، وأما النصوص فلا تدل على ما لا يليق بالله دائما وحاشاها - فأمرهم يتردد إذاً بين التشبيه والتعطيل. ولو وقفوا حيث وقف السلف من قبلهم، وهو الموقف الذي اختار الله للإمام أبي الحسن الأشعري في آخر أطواره، نعم لو وَقَفُوا حيث وقف القوم، فسلَّموا لله ولرسوله، لَا وقعوا فيها وخالقهم. وعدم اليقين فيها يعتقدون نحو بهم وخالقهم. وعدم اليقين فيها يعتقد وجل أو نفيه عنه .

ثم إنهم اختلفوا بعد ما نفوا صفة العلووالاستواء اختلافا خطيرا حيث زعم بعضهم بأنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، بينها يزعم الآخرون بأنه تعالى: ليس فوق العرش، ولا تحت العرش، ولا يمينه، ولا عن يساره. ونص كلام بعضهم هكذا: (فليس الله عن يمين العرش، ولا عن شهاله، ولا أمامه، ولا خلفه، ولا فوقه، ولا تحته، فليحذر كل الحذر مما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العالم، ثم استدرك قائلا: لكن الصحيح أن معتقد الجهة لا يكفى(٢) وهذه العبارة كان يحفظها أطفالنا حفظ الفاتحة ظنا منهم ومن مشايخهم أنها عقيدة سلف هذه الأمة التي بلغها لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تزال تدرس في كثير من معاهدنا وجامعاتنا العربية والإسلامية على حساب عقيدة أهل السنة والجهاعة.

سورة طه آية ٥ .

<sup>(</sup>٢) حاشية البيجوري ص ٢٦ طبعة مصطفى محمد بمصر، وحاشية النضالي على كفاية العوام ص ٦٢ مصطفى البابي الحلبي .

فعقيدة الجماعة مجهولة لديهم لأنهم لا يدرسونها، وتلك الشبهة التي أدّت إلى هذا المصير، وهو والاضطراب والتردد - كما رأيت - شبهة واهية على خطورتها. لا تثبت أمام تلك الأدلة المتنوعة التي سبق أن ذكرنا بعضها أو طرف منها كما نقلنا أقوال بعض الأئمة في هذا المعنى عند مناقشتنا موقف المعتزلة والأشاعرة في المبحث الثامن من المدخل. قال الحافظ ابن القيم: إن الأحاديث الصحيحة التي وردت في إثبات استوائه تعالى بلغت خمسين حديثا، ثم ذكر بعدها أقوال عدد كبير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم في إثبات الاستواء، وله رحمه الله كلام طويل ونفيس في هذه الصفة وغيرها من صفات الأفعال التي أنكرتها الأشاعرة في كثير من كتبه القيمة (١) وبعد ؛ فإنني لعَلَىَ يقين لا يخالطه شك في أن كل من ينفي علو الله تعالى بلسانه تقليداً، أو مسايرة لجمهور أهل الكلام فإن ضميره يكذبه من داخله، وهو متكلف يهرف بها لا يعرف، وأن قلبه يلتفت إلى فوق عندما يشرع في الدعاء، والتضرع إلى الله، قبل أن يرفع يديه إلى السماء، وهو يعلم ذلك من نفسه، ولكن التقليد، وتقديس الآراء والاعتقاد في الشيوخ، ومسايرة الجمهور، كل ذلك حال دون اتباع الحق الذي نطق به الكتاب والسنة، ودلت عليه الفطرة، وأجمع عليه المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين، وسبق أن ذكرنا قول الإمام الأوزاعي وهو يخبر ما كان يقوله أتباع التابعين ويعتقدونه إذ يقول: كنا \_ والتابعون متوافرون \_ نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. ونؤمن بها وردت به السنة من الصفات (٢). نقل هذا التصريح غير واحد من أهل العلم مثل الذهبي، والبيهقي، وأخيرا الإمام ابن تيمية في الحموية الكبرى، وهذا التصريح - كما ترى يعنى إجماع التابعين، وهومبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب

<sup>(</sup>١) راجع : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص ٣١٩) لابن القيم .

<sup>(</sup>٢) ابن القيم : اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية ( ٣٩).

وصحيح السنة. وهو أقوى إجماع عرف \_ فيها أعلم \_ وقد ذكر الأوزاعي هذا الإجماع للرد على عقيدة الجهمية التي أخذت تظهر في عصر تابعي التابعين ليبين للناس أن ما يدعو إليه (جهم) وأتباعه مخالف لإجماع الصحابة والتابعين وأئمة تابعي التابعين .

وبعد : فإن صفة استواء الله على عرشه ، وصفة الكلام ، وموضوع إثبات رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة هذه المسائل التي كثر فيها اضطراب الأشاعرة وتناقضهم. ولذلك كثر حديث الأئمة وكلامهم فيها ومناقشتهم للأشاعرة بأساليب مختلفة، وجمعوا فيما ألفوا من الكتب في الرد عليهم أدلة عقلية ونقلية فهذا الحافظ ابن القيم يناقش الأشاعرة، ويبطل دعواهم بأن معنى (استوى) في الآيات التي سبق أن سقناها بمعنى (استولى) أو مجاز عن الملك والسلطان، يبطل هذه الدعوى باثنين وأربعين وجهاً (١). ويثبت بأن الفعل (استوى) في مثل سياق الآيات السبع المذكورة لا يكون إلا بمعنى (علا) و (ارتفع)، هذا ما يدل عليه اللفظ بالوضع، ويجب أن ينتهي إلى هنا علم العباد، وأما ما زاد على هذا القدر من محاولة إدراك حقيقة الصفة، أو اللجوء إلى التأويل، والخروج باللفظ عن ظاهره، أو دعوى التفويض والإعراض عن المعنى الظاهر للفظ، فكل ذلك تكلف، نهينا عنه، أوقول على الله بغير علم. وهومن جملة ما حرم الله على عباده حيث يقول تعالى : ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ ﴾ (٢) ويقول : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا ليس لك به علم، إن السمع، والبصر، والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ﴾(٣). والله المستعان .

<sup>(</sup>١) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٣٦.

#### الصفة الثانية : صفة المعية والقرب :

إذا كنا قد انتهينا من الكلام على صفة استواء الله على عرشه كها يليق به دون حاجته إليه، ليحمله، بل هو الحامل سبحانه للعرش، وما دون العرش بقدرته سبحانه، بعد هذا كله أرى من المناسب جداً أن نتحدث عن معية الله تعالى، وقربه من عباده كها يليق به، لما نلاحظ من أن بعض الناس يتصورون \_ خطأ \_ صعوبة التوفيق بين استواء الله على عرشه وأنه فوق جميع غلوقاته، وبين قربه من عباده وأنه معهم حيثها كانوا!! علماً بأنه قد وردت نصوص قرآنية، وأخرى من الأحاديث النبوية لتثبت المعية والقرب كها أثبتت صفة العلو والفوقية. وبتتبع النصوص المشار إليها، وتدبرها يتبين أن المعية تنقسم إلى قسمين:

(١) معية عامة تثبت أحكامها لجميع الخلق بمعنى أن الله مع جميع ما خلق يعلم ما هم عليه ، ولا تخفى عليه منهم خافية في الأرض ، ولا في السماء ، بل قد أحاط كل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا .

ومن نصوص المعية العامة قوله تعالى : ﴿وهو معكم أينها كنتم ﴾(١).

(٢) القسم الثاني: المعية الخاصة: وهذا القسم لخواص عباده تعالى الذين خصهم بالتوفيق فتحلوا بالتقوى، والإحسان، والصبر، وجميع الشائل الكريمة، ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾(٢) وقوله تعالى: ﴿إِنَ الله مع الصابرين ﴾(٣) ومن أوضح أمثلة هذا القسم تلك المعية العظيمة التي كان يخبر بها رسول الله عنه، ويطمئنه بها إذ يقول على صاحبه في الغار أبابكر الصديق رضي الله عنه، ويطمئنه بها إذ يقول

<sup>(</sup>١) سورة الحديد آية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة أية ١٥٣ .

له: ﴿ لا تحزن إن الله معنا ﴾ (١) ما أعظمها من معية وأعظم به من قرب، حيث يكون الله وحده صاحبها في ذلك السفر، وخليفتها في الأهل وهو معها بنصره وتأييده وحفظه والدفاع عنها وهما في غاية العجز والضعف في تلك اللحظة الحاسمة، وهومع من خلفاهم في مكة بالحفظ والكلأ، وبالربط على قلوبهم حتى يأتي الله بالفرج، مها طال الليل إذ لابد من الصبح، هذه أحكام المعية الخاصة بالاختصار.

والمعية بنوعيها لا تفيد المخالطة، والمهازجة الذاتية لا شرعا، ولا لغة بل تمنع ذلك باعتبار إضافتها إلى الله تعالى. أما لغة فإن لفظة (مع) لا تدل إلا على مطلق المصاحبة (٢) والمقارنة، وهذه المقارنة أو المصاحبة أعم من أن تكون بالذات أو بمعان أخر. وإن السياق والقرائن التي تحيط بالمقام هي التي تعين نوع تلك المصاحبة، فإذا وصف الله نفسه بالمعية في عديد من الآيات القرآنية وجاء ذكرها فيها صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام فعلينا أن نؤمن بأن معيته سبحانه إنها هي معية علم واطلاع وإحاطة إن كانت عامة على ما تقدم من التفصيل، وتزيد عليها معنى الحفظ والنصر والتأييد إن كانت خاصة. ولا ينبغى أن نفهم منها أيّ معنى من المعاني التي لا تليق بالله تعالى، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضى عنه: (فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان، فهو مخالف للكتاب، والسنة، وإجماع سلف هذه الأمة وأئمتها، مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده، ولصريح المعقول، وللأدلة الكثيرة، وهؤ لاء يقولون أقوالا متناقضة) (٣) اهـ.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية : مجموع الفتاوى جـ ٥ ص ١٣٠ طبعة الرياض .

إذ لا يوجد نص صحيح، وصريح من كتاب أو سنة يشير إشارة، ولو خفية إلى أن الله في كل مكان بذاته، بل النصوص تدل دلالة واضحة على خلاف ذلك، كما تقدم في غير موضع.

وربا يفهم بعض الناس من كلام شيخ الإسلام (١) حيث يقول: (إن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة) قد يفهم من هذا الكلام بأن ابن تيمية ممن يقول بأن الله تعالى بذاته معنا في الأرض، أو في كل مكان، وهو بعيد من مثل هذا الحلول رحمه الله. وكلامه الذي نقلناه آنفا الذي يقول فيه: (فكل من قال: إن الله بذاته في كل مكان، فهو مخالف للكتاب والسنة)... الخ يمكن أن يصحح هذا المفهوم الخاطىء، ويرد هذا الاتهام، والحقيقة التي يعنيها شيخ الإسلام هي الحقيقة التي يتصورها كل من فهم معنى كلمة (مع) وفهم أحكامها، لأن أحكامها يختلف باختلاف الموارد، وسبق أن مثلنا لذلك عند تقسيم المعية إلى العامة والخاصة.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي في المجلد الخامس ص ١٠٢.

# مع شبهة القائلين بأنه في كل مكان بذاته

إذ برأنا ساحة ابن تيمية من القول بأن الله في كل مكان بذاته حيث شرحنا كلامه بكلامه ينبغى أن نعرف ما هي الشبهة التي أوقعت بعض الناس في هذا الاعتقاد ؟!!

بعد البحث ما وسعنا البحث في هذه النقطة لم نجد لهم متمسكا إلا التعلق ببعض العمومات في بعض النصوص التي فيها ذكر المعية أو ذكر القرب، وهي التي تقدم ذكر بعضها، وسيأتى ذكر البعض الآخر؛ لأنهم لم يفهموا المراد منها، ومراد المتكلم - كما يقول شيخ الإسلام - إنما يفهم بتفهيم من المتكلم نفسه، وبتصريح منه بأنه أراد بكلامه كذا وكذا إن كان في كلامه إجمال وإبهام، أو يحف كلامه بقرائن تُعين مراده من كلامه. وليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله إبهام يصل بالقاريء والمطلع إلى درجة الحيرة والوقوع في الاعتقاد الفاسد، إذا حالفه التوفيق من الله فجمع بين النصوص بالطرق المعروفة عند أهل العلم.

أما في هذه المسألة فإن الجمع والتوفيق بين نصوص الفوقية والعلو وبين نصوص المعية والقرب ففي غاية الوضوح لمن وفق لفهم نصوص المسألة، وملخصه كالآتى:

(أ) إن الله تعالى أخبرنا بأنه فوق خلقه مستوعلى عرشه وهو في العلو لا في السفل أخبرنا عن ذلك بأساليب مختلفة ومتنوعة في كتابه وفيها أوحاه إلى رسوله وأمينه على وحيه:

- ١ \_ مثل قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (١) .
  - ٢ ـ ﴿ ثم استوى على العرش ﴾ (٢) .
    - ٣ \_ ﴿ أَأُمنتم من في السماء ﴾ (٣) .
- ٤ ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ (٤).
  - o \_ ﴿ إنى متوفيك ورافعك إلى ﴾ (°).

هذه آيات من القرآن الكريم أما من السنة، فمنها مايلي :

ا \_ «إن الله كتب في كتاب وهوعنده فوق العرش إن رحمتى سبقت غضبي و عضبي (٦).

وفي آخر حديث الأوعال: الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. وفي لفظ: ولا يخفى ما أنتم عليه(٧).

٣ ـ حديث الإسراء والمعراج بكامله(^) وفيه نقاط تعتبر نصافي الموضوع منها نقطة تتحدث عن لحظة فرض الصلوات الخمسين حيث خاطبه ربه سبحانه وأسمعه كلامه دون واسطة جبرائيل، ومنها تردده بين موسى وبين ربه سبحانه وهو يشفع لأمته في تخفيف عدد الصلوات المفروضة

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان آية ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك آية ١٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر آية ١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران آية ٥٥ وتقدمت هذه الآيات وغيرها في صفة الاستواء .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة جـ ١٧ ص ٦٩ شرح النووى الطبعة الأولى وأصله متفق عليه. وتقدم في صفة الاستواء .

<sup>(</sup>V) راجع أبا داود في سننه ٥/٩٣ رقم ٤٧٢٣.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد جـ ١٧ ص ٢٥٨ وأصله متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن. وتقدم في صفة الاستواء .

لتخفض من خمسين إلى خمس من حيث العدد، وهناك نصوص أخرى في هذا المعنى .

وهذه الآيات وتلك الأحاديث وما في معناها من نصوص كثيرة، وآثار، وأقوال السلف المستنبطة من النصوص تعتبر نصاً لا يقبل الجدل في أن الله تعالى فوق سهاواته مستوعلى عرشه كها يليق به، فاستواؤه معلوم المعنى من هذه النصوص، وكيفية استوائه مجهولة ولكن الإيهان بذلك الاستواء واجب، والبحث والتنقيب عن الكيفية بدعة. فلا ينبغى أن يشك مسلم في ذلك.

وقد تقدم البحث مستوفى في صفة استواء الله تعالى ، وتقدم قول الإمام مالك الذي أشرنا إليه هاهنا .

(ب) إذا ثبت \_ دون شك \_ من هذه الأدلة أن الله تعالى فوق سمواته مستو، على عرشه (بذاته) بائن من خلقه، ثم وردتنا نصوص تثبت أنه تعالى مع جميع خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمورهم وشئونهم.

وخص خواص عباده بأنه معهم في ظروف خاصة تتطلب النصر والتأييد والحفظ والكلاء والدفاع عنهم حتى ينتصروا، وينتصر بهم دين الله وشريعته، إذا ثبت ذلك لا يفهم من مجموع هذه النصوص إلا أن الله لا يزال ولن يزال أبدا في علوه وفوقيته سبحانه، وهو مع ذلك لا يزال معهم في كل لحظة إما بالمعية العامة، وإما بالمعية الخاصة في ضوء البيان الذي تقدم. وبهذا وحده تجتمع النصوص وتفهم وتطمئن النفوس إلى معانى تلك النصوص التي إذا لم تجمع بمثل هذا الجمع أوْهَمَتْ الغِرَّ الساذج أنها في غاية من التضارب والاصطدام، ويقف موقف المتفرج الجبان، ولسان حاله يقول: اللهم سلم سلم .

وفي واقع الأمر ليس هناك إلا السلامة لوكان يفقه .

وأما نصوص المعية والقرب التي يتعلقون بعمومها كما تقدم، والتي

يحاولون أن يفهموا منها بأن الله في كل مكان بذاته \_ وهي لا تدل على ذلك، لو فهموها حق فهمها \_ وتلك النصوص هي :

(١) ﴿هـو الـذي خلق السمـوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينها كنتم، والله بها تعملون بصير ﴿(١).

(٢) ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنْ الله يَعلم ما في السموات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم . ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينها كانوا، ثم ينبئهم بها عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم (٧). والمعية في الآيتين معية عامة \_ كما تقدم \_ فآية سورة الحديد يخبر الله فيها بأنه سبحانه عالم بكل ما يجرى في العالم السفلي والعلوى، بالتفصيل وهو مع عباده أينها كانوا لأنه بصير بجميع أعمالهم خبير بها. فَذِكْرُ العلم في أول الآية قبل ذكر المعية ثم تذييل الآية بأنه بصير بأعمالهم قرينة واضحة بأن المراد بالمعية معية العلم والإحاطة. أما قرينة آية سورة المجادلة فإنها أقوى وأصرح، حيث بدأت الآية الحديث بالعلم، وختمت بالعلم أيضا. وإذا أمعنا النظر في أحكام المعية في الآيتين الكريمتين، وأضفنا إليهما النصوص التي جاء فيها ذكر قرب الله تعالى من بعض عباده في كتابه، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نفهم منها ما فهمنا من الآيتين السابقتين، لأن القرينة المذكورة هناك سوف تجرى في بقية النصوص التي فيها ذكر المعية أو القرب إن جاءت خالية من القرينة فيضاف إلى ذلك إخبار الله عن نفسه بأنه فوق سهاواته، وقد تقدم ذلك قريبا، مع ما فطر الله عليه عباده من أنه تعالى يدعى من فوق، لا من أسفل، بل يعتبر هذا علما ضروريا لا يمكن تجاهله إلا لمن أنكرنداء

<sup>(</sup>١) سورة الحديد آية ٤.

<sup>(</sup>۲) سورة المجادلة آية ٧.

فطرته، متأثراً بعلم الكلام وفلسفة الفلاسفة، فبهذا الجمع والتوفيق بين نصوص العلو، وبين نصوص المعية تلتئم النصوص، وتنسجم، وتفسر بعضها بعضا، لا تتنافر ولا تتضارب، ولله الحمد والمنة.

قال الحافظ ابن القيم - في صدد حديثه عن المعية والقرب: (وهذا القرب لا ينافى مباينة الله لخلقه واستوائه على عرشه، بل يلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر(١) اه. وهذا المعنى هو الذي نحن بصدد تقريره بتوفيق الله .

قال الحافظ ابن عبد البر \_ وهو يناقش نفاة العلو \_ وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ﴿ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . ولا خسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينها كانوا ﴾ (٢) فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل هذه الآية : هو على العرش وعلمه في كل مكان ، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله ﴾ (٣) وهذا الكلام من ابن عبد البر لا يعنى إلا الإجماع . وإذا أضفناه إلى ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكلام تلميذه ابن القيم ، وكلام من نقلنا كلامهم من الأئمة والعلماء ، إن مجموع ذلك يفيد ضرورة أن هذا المفهوم هو المفهوم الوحيد الذي كان عليه المسلمون الأولون قبل أن تظهر فرق أهل الكلام التي فرقت كلمة المسلمين بآرائها وفلسفتها ، ولقد كان المسلمون في عاقبة من شرهم وقبل نهاية حديثنا عن المعية والقرب نحب أن ننوه بفائدة تتعلق بهذه المسألة العظيمة .

<sup>(</sup>١) ابن القيم: مدارج السالكين جـ ٢ ص ٢٦٦ بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة آية ٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر: التمهيد جـ ٧ ص ١٣٩ بتحقيق عبد الله صديق.

ذكر الله تعالى قربه من بعض عباده في حالتين اثنتين فقط:

الأولى: ذكر في معرض إجابة دعاء من دعاه حيث يقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي ، فَإِنِ قريب أَجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾(١) ومعنى القرب هنا واضح ، وهو قرب إجابة من دعاه ، إذ هو معه ، قريب منه ، يرى مكانه ، ويسمع دعاءه ويعلم ما يريد العبد أن يقوله قبل أن يقوله لأنه هو الذي وفقه ليدعوه ، ثم هو الذي يجيب دعاءه . فهذا قربه من داعيه . يقول بعض أهل العلم : إن الآية المذكورة نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم حين سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلين : (ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه) ؟ فأنزل الله هذه الآية .

الشانية: ذكر القرب في إثابة عابديه، والمتقربين إليه بالأعمال الصالحة، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد»(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر»(٣) وورد في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري، رضي الله عنه قال: (كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال: يأيها الناس! اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصها ولا غائبا. إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)(٤) هكذا ينتهى الحديث عن المعية والقرب معا بعد التوفيق بينها، وبين علوالله تعالى على خلقه، لنثبت بأنه تعالى مع عباده، وقريب منهم وهو في علوه. والعلو وصف ذاتي له سبحانه، دائها وأبدا.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٨٦ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱/۳۵۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، والنسائي، والحاكم من حديث عمرو بن عبسة، وصححه الحاكم على شرط
 مسلم وأقره الذهبي (راجع فيض القدير ٢ / ٦٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري في التوحيد (١٧/ ١٤٤) ط البابي الحلبي .

الصفة الثالثة : صفة النزول : هذه الصفة من صفات الأفعال التي كثر فيها النزاع بين السلف والخلف كاختلافهم في جميع الأفعال عامة، والأفعال اللازمة خاصة. مثل الاستواء والمجيء والإتيان .

والقول الحق المؤيد بالأدلة هو الذي عليه سلف الأمة من أن الله تعالى تقوم به هذه الأفعال فيكون النزول فعلا فَعَلَه سبحانه وكذلك مجيئه وسائر أفعاله. يقول الإمام ابن تيمية في تأييد هذا القول: «وهذا قول السلف قاطبة وجماهير الطوائف»(١)اه.

وذلك لأنهم يأخذون النصوص على ما وردت دون أن يفرقوا بين ما جمع الله من الصفات والأسماء والأفعال. وأما الخلف فموقفهم مضطرب جدا في هذه الصفة كغيرها من صفات الأفعال منهم من ينكر النزول إنكارا فيقول: ماثم نزول أصلا.

ومنهم من يقول: إنه ينزل نزولا بحيث يخلومنه العرش، وهذا يعني أن القوم يحاولون إدراك الكيفية وإلا فالإنكار السافر أو التشبيه. وهو موقف خطير على إيان المرء.

قال الإمام ابن تيمية: إن أبابكر الإسماعيلي كتب إلى أهل (جيلان) إن الله ينزل إلى سماء الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي وقد قال تعالى: ﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ﴿(٢) وقال: ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا ﴾(٣) نؤ من بذلك كله على ما جاء بلا كيف. ولوشاء الله سبحانه أن يُعَينُ ذلك فعل. فانتهينا إلى ما أحكمه.

<sup>(</sup>١) شرح حديث النزول ضمن المجموع جـ ٥ ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر آية ٢٢.

وكففنا عن الذي يتشابه، ثم تلا قوله تعالى : ﴿هُو الذي أَنْزُلُ عَلَيْكُ الْكُتَابُ مِنْهُ آيَاتَ مُحَمَّاتَ ﴾(١) الآية .

وقال عبد الرحمن بن منده بإسناده عن حرب بن إسهاعيل ؛ قال: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: حديث النبي عليه : ينزل الله إلى السماء الدنيا ؟ قال : نعم، ينزل الله كل ليلة إلى السياء الدنيا، كما شاء، وكيف شاء. وقال عن حرب: لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لقوله تعالى : ﴿ لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون ﴾ (٢)، وروى أيضا عن حرب قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر، وأهل السنة المعروفين بها، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهویه، والحمیدی وغیرهم، كان قولهم: إن الله ینزل كل لیلة إلى السماء الدنيا، كيف شاء، وكما شاء ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ (٣)، وقال حماد بن زيد: إن الله على عرشه، ولكن يقرب من خلقه، كيف شاء. قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت فضيل بن عياض يقول: (إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: أنا أومن برب يفعل ما يشاء)، وروى مثل ذلك عن الأوزاعي وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث النزول: يفعل الله ما يشاء، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والأحاديث المتواترة عن النبي عِن في إثبات نزول الرب(٤) يُوم القيامة كثيرة. وكذلك إتيانه لأهل الجنة كيوم الجمعة (٥). اه. وهذه الأحاديث التي يحتج بها السلف جاءت موافقة للقرآن وهذا ما احتج به الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري آية ١١ .

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية في مجموع الفتاوى جـ ٥ طبعة الرياض شرح حديث النزول ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٥) شرح حديث النزول في المجموعة وتقدم.

خراسان، وذلك حين سئل إسحاق، سأله رجل في مجلس الأمير عن حديث النزول أصحيح هو؟. قال إسحق: نعم، قال السائل: كيف ينزل؟!! قال إسحاق: أثبته فوق، حتى أصف لك النزول، فقال له الرجل: أثبته فوق، فقال اسحاق: قال الله تعالى: ﴿وجاء ربك، والملك صفا صفا ﴾(١) فقال الأمير عبد الله: ياأبا يعقوب! أهذا يوم القيامة. قال إسحاق: أعز الله الأمير. ومن يأتي يوم القيامة فمن يمنعه اليوم...؟.

وأما السؤال: فهل إذا نزل يخلوعنه العرش أم لا ؟ إن المفروض عدم ورود هذا السؤال. وهي مسألة قد خاض فيها الناس بل حتى بعض السلفيين المعاصرين، وقد كان الواجب الإمساك عن الخوض في هذه النقطة التي سكت عنها السلف. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: إن الصواب المأثـور عن سلف الأمة وأثمتها أن الله سبحانه لا يزال فوق العرش، ولا يخلومنه العرش مع دنوه ونزوله إلى السهاء الدنيا؛ ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كها جاء في الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بنى آدم من السطح إلى الأرض. بحيث يبقى السقف فوقهم (٢). بل الله منزه عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى قريب في عُلُوه وَعَلَيُ في قربه، وهو مع جميع مخلوقاته بعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوالهم وهو مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر (ليس مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر (ليس مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر (ليس مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر (ليس مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر (ليس مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر (ليس مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر (ليس مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر (ليس مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر (ليس

إذاً فإن السلف انطلاقا من إيهانهم بتلك الأحاديث التي أشرنا إليها والتي يأتي الكلام عليها - إن شاء الله - إنهم يثبتون نزول الرب سبحانه إلى سهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كها يليق بجلاله وعظمته، ويثبتون

<sup>(</sup>١) سورة الفجر آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح حديث النزول ضمن المجموعة وتقدم.

المعنى العام للنزول دون الخوض والتنقيب عن الكيفية إيهانا منهم بأن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الموصوف؛ فحيث آمنا بالله إيهان تسليم دون بحث عن كنه ذاته سبحانه، فيجب الإيهان بجميع الصفات التي أثبتها لنفسه، أو أثبتها له رسوله الأمين محمد ويشهد له القرآن حيث سهاء الدنيا من الصفات التي أخبر عنها الرسول، ويشهد له القرآن حيث أخبر الرب سبحانه عن مجيئه يوم القيامة كها تقدم (۱)، فنستطيع أن نقول: إن النزول ثابت بالكتاب والسنة، ولولا هذه النقول لكففنا عن إثباتها. هذا هو الذي نعنى بأنها خبرية محضة إلا أن العقل الصريح والفطرة السليمة لا يرفضان كل ما ثبت بالنقل الصحيح، ولا يَعدّانِه مستحيلا، كها يزعم بعض الزول والاستواء والمجيىء مثلا، والقادر على كل شيء أكمل من الذي لا النزول والاستواء والمجيىء مثلا، والقادر على كل شيء أكمل من الذي لا يفعل كل ما يريد فعله لأنه ﴿فعال لما يريد فعله أنه وقعال لما يريد فعاله أعلم.

هكذا يجتمع العقل والنقل على الدلالة على صفات الأفعال بما في ذلك نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا كيف يشاء، ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) راجع شرح حديث النزول جـ ٥ ص ٣٧٧ (ضمن مجموعة الفتاوى) . (٢) سورة البروج آية ١٦ .

# ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب

وقد وردت في إثبات صفة النزول أحاديث كثيرة، وصفها الإمام ابن تيمية بالتواتر، وذكر الحافظ ابن عبد البر بأنها منقولة عن طريق متواتر ووجوه كثيرة من أخبار العدول. وللإمام الذهبي كلام يؤيد ما قاله الإمامان ابن تيمية وابن عبد البر رحمهم الله، إذ يقول:

(وقد ألفت أحاديث النزول في جزء، وذلك متواتر أقطع به)(١) ومن هذه الأحاديث المشار إليها:

(۱) حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول. وفي رواية: حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: (أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه? من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك) يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك) قال الذهبي رواه أحمد وإسناده قوى (١) اهـ.

(٢) حديث أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: (من يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له) (٣) قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، رواه أكثر الرواة عن مالك، إلى أن قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على عرشه من فوق سبع سموات، كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة

<sup>(</sup>١) العلو للذهبي بتحقيق الألباني ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق والحافظ ابن عبد البر في التمهيد الجزء السابع ص ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الصلاة وفي الدعوات. ورواه أيضا في التوحيد. ورواه مسلم.

والجهمية في قولهم: إن الله عز وجل في كل مكان، وليس على العرش، والدليل على صحة ما قالوه (۱) أهل الحق في ذلك قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى ﴿(۲) ثم ساق عدة آيات في هذا المعنى، وهي التي سبق ذكرها. وقد ناقش الحافظ ابن عبد البر مسألة الاستواء على العرش، ومسألة النزول وربط بينها، ونقل نقولا مثبتة وأخرى نافية. ومن أغرب تلك النقول ما نقله عن وكيع أنه كان يقول: كفر بشر بن المريسي (۳) في صفته هذه، قال: هو في كل شيء. قيل له: وفي قلنسوتك هذه ؟ قال: نعم، قيل له: وفي جوف حمارك؟ قال: نعم، وقال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليه ود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية (٤٠). قلت: وقد صدق، ولا يشك في صحة قول ابن المبارك وصدقه من سمع كلام بشر السابق آنفا ذلك الكلام الذي يقشعر جلد المرء عند النطق به ويقف شعره. الحمد لله الذي عافانا عما ابتلى به بشرا وأمثاله.

ثم قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: (ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا) فقد أكثر الناس التنازع فيه. والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويصدقون بهذا الحديث. ولا يكيفون، والقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة، وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا: إنه ينزل أمره وتنزل رحمته. وروى ذلك عن حبيب كاتب مالك. وغيره. وأنكره منهم

<sup>(</sup>١) الحافظ يكثر من استعمال لغة أكلوه البراغيث في التمهيد، وهي لغة قليلة كما لا يخفي .

 <sup>(</sup>۲) سورة طه آية ٥ .

<sup>(</sup>٣) بشر هذا هو ابن غياث المريسي كان يعيش في دولة هارون الرشيد محتفيا وقد كان بارعا في علم الكلام حتى اضطربت عقيدته وصدرت منه عبارات كفره العلماء بها .

<sup>(</sup>٤) راجع التمهيد للحافظ ابن عبد البر بتحقيق عبد الله بن الصديق (ج٧ ص ١٢٩ ـ ١٤٣) .

آخرون، وقالوا: هذا ليس بشيء، لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدا في الليل والنهار، وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد أمرا قال له: كن فيكون في أي وقت شاء(١)اهـ.

قلت: حبيب بن أبي حبيب هذا الذي روي عنه الأثر السابق هو أبو محمد المصري متر وك، كذبه أحمد وأبو داود وجماعة، توفي سنة ٢١٦هـ(٢). وهذا التأويل الذي يتوارثه النفاة فيها بينهم في معنى النزول قد ناقشه الإمام ابن تيمية في كتابه الفريد في بابه (شرح حديث النزول) وأبطله من عدة وجوه ومن ذلك أن سياق الحديث يأبى ذلك التأويل، فإن قوله تعالى: (أنا الملك) إلى آخر الحديث صريح في أن الله هو الذي ينزل كيف يشاء، ومما ذكره شيخ الإسلام حول هذا المعنى أنه قال: (وقد سئل بعض نفاة العلو عن النزول فقال: ينزل أمره ـ فقال له السائل: فممن ينزل ؟!! إن عندك فوق العالم شيء فممن ينزل الأمر؟ من العدم المحض؟ فبهت) (٣) اهـ.

ويكون معنى الكلام إذا كنت لا تؤمن بأن الله في العلو، فكيف تزعم بأن الأمرينزل؟ فممن ينزل الأمر، فإن الله ليس فوق العالم في زعمك؟ وهو سؤ ال مفحم كها ترى، ولذلك بهت الذي نفى العلو، ثم زعم نزول الأمر، لأن النزول لا يكون في اللغة إلا من فوق، وهذا السؤ ال يمكن أن يوجه أيضا إلى القائلين بأنه تعالى ليس فوق العرش، ولا تحت العرش، ولا يمين العرش، ولا يساره، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على العدم فيكون وجود الرب تعالى عند هؤلاء وجوداً ذهنيا ولا وجود له في الخارج كها لا يخفى. فإذاً عمن ينزل الأمر أو عمن تنزل الرحمة، والحالة ما ذكر؟!!

<sup>(</sup>١) التمهيد للحافظ ابن عبد البر بتحقيق عبد الله بن الصديق جـ ٧ ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) راجع تعليق عبد الله بن الصديق على التمهيد .

<sup>(</sup>٣) شرح حديث النزول في المجموع جـ ٥ طبعة الرياض ص ١٣١ .

وقال الحافظ ابن القيم: إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله على ، رواها عنه نحو ٢٨ نفسا من الصحابة، وهذا يدل على أنه على كان يبلغه في كل موطن ومجمع (١) اهد. ثم سرد أحاديث الصحابة ابتداء من حديث أبي بكرثم على إلى آخر العدد المذكور مع الشرح والتعليق .

وقال محمد بن جرير الطبرى ـ بعد كلام طويل حول نصوص الصفات :

(وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف يثبتون جميع ذلك، ويؤ منون به بلا كيف ولا توهم. ويمرون الأحاديث الصحيحة كها جاءت من رسول الله عليه الصلاة والسلام)(٢)اه. قلت: بها في ذلك صفة النزول.

قال الحافظ ابن القيم : اختلف أهـل السنـة في نزول الرب تعالى على ثلاثة أقوال :

(١) أحدها: أنه ينزل بذاته؛ قال شيخنا: وهذا قول طوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين.

(٢) وقالت طائفة منهم : لا ينزل بذاته .

(٣) وقالت طائفة أخرى: نقول: ينزل، ولا نقول بذاته، ولا بغير ذاته، بل نطلق اللفظ كما أطلقه الرسول على ونسكت عما سكت عنه (٣) هـ.

وهذا ما يفهم من قول الإمام الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق بن راهويه، وقد سبق نقل أقوالهم. وقد سئل الإمام أحمد فقال السائل: ياأبا

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة (ص ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

عبد الله أينزل إلى السهاء الدنيا ؟ قال: نعم، ثم قال السائل: نزوله بعلمه أم ماذا ؟!! فقال الإمام: (اسكت عن هذا) فغضب غضبا شديدا، ثم قال: امض الحديث على ما روى(١). اه.

وموقف الإمام أحمد هنا شبيه بموقف الإمام مالك بن أنس في مسألة الاستواء وهو موقف معروف رحمها الله تعالى، بل هذا موقف أئمة السلف قاطبة في جميع صفات الله تعالى لأن المعروف عنهم أنهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في جميع المطالب الإلهية. ومما يشهد لما ذكرنا ما قاله الحافظ ابن القيم بعد ذكر أقسام الناس في مسألة الانتقال والحركة وأما الذين أمسكوا عن الأمرين فقالوا: لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه فهم أسعد بالصواب والاتباع فإنهم نطقوا بها نطق به النص، وسكتوا عما سكت عنه، ثم قال رحمه الله: تظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما فيها إذا كانت الألفاظ التي سكت عنها مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وفاسد مثل لفظ الجسم والحيز والأعراض، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل قبل التفصيل. فهذه لا تقبل مطلقا، ولا ترد مطلقاً لأنها لم يرد إثباتها ولا نفيها (٢) اهد. والذي يظهر لي أن لفظ الحركة والانتقال من الألفاظ التي يجب عدم إطلاقها لا نفيا ولا إثباتا. فيسعنا ما وسع السلف فيها وفي غيرها، وذلك أسلم. والله أعلم.

ومن أقوال هؤ لاء الأئمة ومواقفهم يتضح جليا موقف السلف الصالح من هذه الصفة وغيرها من جميع الصفات الإلهية، وهو الاكتفاء بفهم المعاني العامة للصفات، والإمساك عن الخوض فيها وراء ذلك، فهم لا يبالغون في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة ٣٨٤.

الإِثبات إلى حد التشبيه والتجسيم كما لا يبالغون في النفي إلى حد التعطيل، بل يقفون مع ظاهر النصوص. ولا يتجاوزونها، وبالله التوفيق.

وأما موقف الخلف هنا كموقفهم في جميع الصفات على ما تقدم تفصيله من وجوب التأويل وعدم اعتقاد ظاهر النصوص. أما النزول فقد أولوه بنزول الملائكة تارة وبنزول الأمر تارة أخرى. وقد سبق أن ناقشنا غير مرة، وبينا أنه يؤدي إلى القول على الله بغير علم، مع بعده عما كان عليه المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين. وهم الناس الذي يقتدى بهم في هذا الباب وغيره، ومخالفتهم تعتبر اتباع غير سبيل المؤمنين، وهو أمر في عليه الحطورة كما لا يخفى. وختاما نقول قولة الإمام مالك في صفة الاستواء: (النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤ ال عنه بدعة) رحم الله سلفنا ما أقل كلامهم، وما أغزر معناه.

## الصفة الرابعة : صفة مجيء الله تعالى يوم القيامة :

وإذا كنا قد تحدثنا عن استواء الله على عرشه كما يليق به سبحانه، ثم أتبعنا ذلك بالحديث عن معية الله تعالى العامة مع خلقه، بعلمه واطلاعه والخاصة مع خاصة عباده بعلمه، وبنصره، وتأييده، ثم أثبتنا نزوله سبحانه إلى سماء الدنيا كل ليلة على ما يليق بعظمته وجلاله رحمةً لعباده يجيب دعوة الداعين، ويعطي السائلين. وبعد الحديث عن هذه الصفات الثلاث فلنتبع ذلك بحديث موجز عن مجيىء الرب تعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده في ضوء الكتاب والسنة دون أن نتجاوزهما، لأنها نورنا الذي نستضيء به في عملنا هذا، فإتيان الله تعالى يوم القيامة ثبت بآيات من الكتاب العزيز، وبأحاديث نبوية صحيحة تلقاها علماء السلف بالقبول، ونقلوها إلى من بعدهم كما فهموها، ودرج على الإيمان بها من

بعدهم وإقرارها، وإمرارها كها جاءت، وكها تلقوها. وهم خير القرون، بل هم الناس الذين يسألون عن فهمهم للنصوص كيف فهموها، وكيف عملوا بها، ليقتدى بهم، ولاسيها باب الأسهاء والصفات، فالخير والهدى والاطمئنان في اتباعهم، والتأسي بهم، والشر والضلال والاضطراب وعدم اليقين في الدين محقق في مخالفتهم واتباع غير سبيلهم.

فعلى هذا المفهوم نتحدث عن هذه الصفة كما تحدثنا عن غيرها على المفهوم نفسه، وبالله التوفيق .

## الآيات في صفة المجسىء:

جاءت في كتاب الله عدة آيات تخبرنا عن مجيء الله يوم القيامة ليفصل بين عباده وليحكم بينهم، ومن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا ﴾(١) وقوله سبحانه: ﴿هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله في ظُلَل من الغمام ﴾(٢) وقوله سبحانه: ﴿هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يَأتى ربك أو يأتى بعض آيات ربك ﴾(٣).

ومن التقاليد الموروثة لدى كثير من المفسرين الذين ينهجون منهج الخلف أن يفسروا (المجيء) المذكور في سورة الفجر: ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا ﴿ بمجىء أمر الله سبحانه \_ وقبل أن أواصل الحديث على هذه النقطة وما بعدها أريد أن أسأل أصحاب هذا الرأى: من أين يأتي أمر الله ؟! فلابد أن يكون الجواب: يأتى أمر الله من عند الله. فهو جواب لا بأس به. وبقي سؤ ال آخر: أين الله ؟ الذي يأتى الأمر من عنده ؟ هنا يضطرب النفاة، فأول ما يفعله النفاة من مثل هذا الموقف أن يقولوا: لا

<sup>(</sup>١) سورة الفجر آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ١٥٨ .

يسأل عن الله بأين ؟ هكذا يفهمون !! وبذلك يبرهنون على بعدهم عن هدى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أول من سأل عن الله بأين ليختبر إيهان تلك الجارية التي يريد مولاها أن يعتقها لوكانت مؤمنة. والقصة معروفة لدى طلاب العلم. أعود إلى السياق لأقول: إذا كان النفاة لا يثبتون علو الله على خلقه، فلا معنى لقولهم (جاء أمر ربك)!! لأنهم لا يدرون من أين يأتى الأمر؟ اللهم إلا إذا زعموا أن الأمريأتي من كل مكان. ولا نعلم أحدا قال بهذا القول!!

وعلى كل حال، فإنهم إن عالجوا هذه الآية بهذا التهرب عن الحقيقة، ثم عالجوا آية سورة البقرة بالأسلوب ذاته، فهاذا يصنعون بقوله تعالى في سورة الأنعام (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتى ربك، أو يأتى بعض آيات ربك، !!. أما المفسرون الذين ينهجون منهج السلف الذين يفسرون القرآن تفسيرا لغويا وأثريا فيُطبقون على أن معنى الآية هكذا. هل ينتظر هؤ لاء الذين يعدلون بربهم الأوثان والأصنام ويكفرون بلقاء الله، وجزائه، إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم، أو أن يأتيهم ربك (يامحمد) يوم القيامة بين خلقه أو أن يأتيهم بعض آيات ربك، من أظهرها: طلوع الشمس من مغربها(۱).

هذا قول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبرى مع التصرف في العبارة، ثم نقل ابن جرير تفاسير بعض الصحابة والتابعين ثم سرد عددا من الأحاديث المرفوعة والموقوفة تأييداً لتفسيره. ثم إننى تتبعت أقوال المفسرين عند غير ابن جرير فلا يكادون يختلفون.

وقد نقل الإمام الشوكاني في تفسيره عند الآية المذكورة(٢) تفاسير

<sup>(</sup>۱) ابن جریر الطبری : تفسیره ج ۸ ص ۹۶ .

<sup>(</sup>٢) الشوكاني: فتح القديرج ٥ ص ١٧٢.

كبار المفسرين مثل مقاتل، وابن مسعود، وحديثا موقوفا عن أبي سعيد(١) الخدرى في تفسير الآية، في معنى مجىء الملائكة، ومجىء الله تعالى، ومجىء بعض آيات دون أدنى اختلاف إلا ما كان في العبارة والأسلوب لأنهم يستقون جميعا من معين واحد، وهو (الوحى) الذي يستوحون منه مراد الله من كلامه سبحانه، ثم يستوضحون ما أشكل عليهم من سنة نبيهم، فلا يقولون على الله بغير علم.

وبعد: فليس لدى النفاة - فيها أحسب - جواب بالنسبة لهذه الآية ما لم يركبوا رؤ وسهم، إذ لم يبق هناك من يضيفون إليه المجيء لأن الآية قطعت عليهم خط الرجعة - كها يقولون - حيث ذكرت مجىء الملائكة لقبض الأرواح. ثم ذكرت مجىء الحرب سبحانه للحساب والقضاء، ثم ذكرت مجىء أمر الله تعالى بأمره سبحانه. فأين يذهبون ؟!! وماذا يصنعون ؟ ولعلهم يَسَألون فيقولون: إذا قلتم: ينزل الرب، ويجىء يوم القيامة، فهل معنى ذلك أن هذا المجىء مجىء بانتقال ؟ وهل يخلو منه العرش عندئذ ؟

الجواب: هذا نوع من الخوض الذي ناقشناه في صفة النزول، فخرجنا منه بالقول بأن أسعد الناس بالدليل هم الممسكون عن القول بانتقال، أو عدم انتقال، والممسكون عن القول بخلو العرش، أو عدم خلوه، لأنهم سكتوا عما سكت عنه الكتاب والسنة. هذا ملخص ما قلناه هناك، وبه نقول هنا، ونزيد أن محاولة معرفة هذه النقطة فيها محاولة الإحاطة بالله علما، وذلك مستحيل شرعا وعقلا. إنها الواقع أن الله هو الذي يحيط خلقه بعلمه، أما هو سبحانه يُعْلَم ولا يحاط به علما، ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء ﴾ ولا يحيطون بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله علما، فالنزول والمجيء من أفعال ربنا تعالى فينتهى علمنا فيهما وفي غيرهما من

<sup>(</sup>١) ويشهد لحديث أبي سعيد الموقوف حديث أبي هريرة المرفوع عند الشيخين وهو طلوع الشمس من مغربها (فتح القدير للشوكاني) بل كل الأدلة التي ذكرناها في صفة النزول صالحة للاستدلال على هذه الصفة .

أفعال ربنا بمعرفة المعنى العام وكفى . هذا هو مسلك سلفنا الصالح ، فيسعنا ما وسعهم .

فكل خير في اتباع من سلف وكل شرفي ابتداع من خلف ومما يؤمن به أهل السنة والجهاعة أن الله تعالى يُحْدثُ من أمره ما يشاء، ومما يحدثه في نهاية المطاف لهذه الدار أن يأمر الشمس أن تطلع من مغربها بدل مشرقها إعلاناً لنهاية هذه الحياة، من هنا يُغْلَقُ باب التوبّة ولا يقبل إيهان أوعمل صالح ممن يريد أن يؤمن، أو يعمل صالحا بعد هذا الطلوع الغريب. ثم إذا جمع الله الأولين والآخرين يأتي يوم القيامة ليحاسب عباده، ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴿(١). هناك يتميز المؤمن الصادق الذي كان يعمل بصدق ويقين ﴿ يوم يكشف عن ساق، ويدعون إلى السجود، فلا يستطيعون ١٠٠٠ فيأتي الرب تعالى فيعرفه المؤمنون بعلامته الخاصة فيسجدون له سبحانه سجود تعظيم وشكر في أن واحد. فيحاول المراؤ ون أن يتظاهروا كعادتهم بالسجود الأجوف، ولكن الله يفضحهم حيث تصبح ظهورهم طبقا فلا يستطيعون السجود بل يسقطون على ظهورهم. هكذا يأتي الله ويحاسب عباده ويفصل بينهم. وسيأتي مزيد بحث لهذه النقطة عند الكلام على الرؤية إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام على الصفات المختارة، والله ولي التوفيق.

## الصفة الخامسة : صفة الكلام :

هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الناحية تشبه صفة (الاستواء)، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في صفة (الاستواء)؛ إذ تفرق الناس فيها إلى تسع فرق كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بها كان عليه سلف هذه

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة آية ٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم آية ٤٢.

الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة، وإيهانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة التي سوف تمر بنا إن شاء الله قريباً، وللإمام الطحاوى عبارة لطيفة في هذا المعنى إذ يقول: ولما أوعد الله بسقر لمن قال: ﴿إن هذا إلا قول البشر﴾(١) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر)(١) هـ.

وصفة الكلام، وهي صفة فعل تتعلق بها مشيئة الله تعالى باعتبار أفراد باعتبار نوع الكلام، وهي صفة فعل تتعلق بها مشيئة الله تعالى باعتبار أفراد الكلام لأن الكلام الذي خاطب الله به نوحا عليه السلام في شأن ابنه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين (٣) غير الكلام الذي خاطب به موسى عليه السلام: ﴿أن ياموسى إنى أنا الله رب العالمين (٤) وهو غير الكلام الذي خاطب به عيسى عليه السلام: ﴿ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إقمين من دون الله (٥). وهذا الكلام كله غير الكلام الذي خاطب الله به خاتم رسله، وإمامهم محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج في شأن الصلاة (لقد خففت عن عبادى، وأمضيت فريضتى) (١) وهذا كله غير القرآن الذي أنزله عليه وختم به كتبه. هذا المعنى، وهذا الفهم هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وهم الفرقة الناجية التي تمسكت بها كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيها نعتقد، وهذا يعني الهنتنا، ونحفظه في صدورنا، ونكتبه في ألواحنا وكتبنا أنه كلام الله حقيقة، بالسنتنا، ونحفظه في صدورنا، ونكتبه في ألواحنا وكتبنا أنه كلام الله حقيقة،

<sup>(</sup>١) سورة المدثر آية ٧٠ .

<sup>- (</sup>٢) عقيدة الإِمام الطحاوي مبحث الكلام (ص ١٧٩) طبعة المكتب الإِسلامي بتحقيق الألباني .

<sup>(</sup>٣) سورة هود آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص آية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة آية ١١٦ .

<sup>- (</sup>٦) راجع: شرح الطحاوية بتحقيق الألباني ص ٧٤٥.

لفظه ومعناه ولا يبحثون عن كيفية تكلمه تعالى به، لأننا نؤمن به، ولا نحيط به على . هذا هو موقف السلف من صفة الكلام بإيجاز، لعلمهم بأن اليوصف بالتكلم من أوصاف الكهال . وضده من أوصاف النقص، ولا يختلف العقلاء في ذلك . وكلنا نعلم أن معبود قوم موسى الذي اتخذوه من حُلِيَّهم مما عيب عليه عدم الكلام، بل يستدل بذلك على أنه ليس بإله إذ يقول الله تعالى : ﴿وَاتّخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار . ألم يروا أنه لا يكلمهم ، ولا يهديهم سبيلا ﴿() .

ا ـ ومن أقـوى الأدلـة على أن الله يتكلم حقيقة ، قوله تعالى به وكلم الله موسى تكليم (٢) ، حيث أكد الكلام بالمصدر المثبت للحقيقة ، النافي للمعنى المجازى ، وهو أسلوب معروف عند أهل اللغة . فمن قال : قتلت العدوقت لا يفهم من كلامه إلا القتل الحقيقي الذي هو إزهاق الروح ، بخلاف ما لوقال : قتلت العدو ، فسكت ، فإنه يحتمل القتل الحقيقي ، ويحتمل الضرب الشديد المؤلم جدا ، ولعله واضح .

ومما يحكى في هذا الصدد أن بعض المعتزلة قال لأبي عمروبن العلاء أحد القراء السبعة : أريد أن تقرأ : ﴿وكلم الله موسى تكليما ﴾ بنصب لفظ الجلالة ، ليكون موسى هو المتكلم ، لا (الله) !! فقال له أبوعمرو : هب أنى قرأت هذه الآية كذا ، فكيف تصنع بقوله تعالى : ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ﴾ (٣)!! فبهت المعتزلى !!.

٢ ـ قول تعالى : ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيهانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم ﴾(٤) فأنت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ٧٧.

ترى أن الله عاقبهم، وأهانهم بترك تكليمهم تكليم إكرام وإنعام، ولكنه سبحانه يكلمهم ويوبخهم بقوله: ﴿اخسأوا فيها، ولا تكلمون﴾(١).

٣ ـ قوله تعالى : ﴿وإن أحد من المشركين استجارك ، فأجره حتى يسمع كلام الله ﴿(٢) أما هذه الآية فمن أقوى الأدلة في أن هذا القرآن المقروء والمسموع كلام الله حقيقة ، وهي رد مفحم لأولئك الذين يزعمون أن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة ، وإنها هو دال على كلام الله الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ، أو هو عبارة عنه ، ياليت شعرى من الذي عبر عافي نفس الله ؟!! هذه عبارات تقليدية وموروثة يرددها المقلدون ، وهم لا يفقه ون ماذا تعني هذه العبارة ؟!! وهي تعني ـ فيها تعنى ـ الاستخفاف بالقرآن الكريم ، وعدم احترامه الاحترام الذاتي وإنها يحترم بواسطة غيره ، وهو ذلك الكلام النفسي الذي يدل عليه . وهذا المعنى مصرح به في بعض وهو ذلك الكلام النفسي الذي يدل عليه . وهذا المعنى مصرح به في بعض كتبهم ، وهم يضمرونه في أنفسهم ، ولا يصرحون به في كل مكان إلا في مقام التعليم لبيان الواقع ـ كها يزعمون ـ هكذا يسيئون إلى كلام الله تأثرا على الإسلام ، وهو دخيل على الإسلام ، وليس من علوم المسلمين كها تقدم في أوائل الرسالة .

هذه بعض آيات القرآن التي تدل على أن الله موصوف بصفة الكلام، ومنه القرآن، وهناك أحاديث في هذا المعنى منها:

١ ـ قولـه تعـالى لأهـل الجنة : (ياأهل الجنة هل رضيتم) الحديث وهو حديث صحيح عن أبي سعيد الخدرى .

٢ ـ قال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات شيئا فإذا فُزِّع (٣) عن قلوبهم، وسكن الصوت عرفوا أنه الحق،

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون آية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٦ .

<sup>(</sup>٣) كشف عن قلوبهم الفزع والخوف وسكن الصوت حاشية السندى على البخاري ص ٢٩٤.

ونادوا: ﴿ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق﴾(١). ويذكر عن جابر وعن عبد الله ابن أنيس قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «يحشر الله العباد، فيناديهم بصوت يسمعه مَنْ بَعُد كها يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان».

٣ - قال الإمام البخاري: باب كلام الرب مع جبريل، ونداء الله الملائكة ثم ساق سنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في الساء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الساء. ويوضع له القبول في أهل الأرض».

\$ - ثم ساق حدیثا آخر عن الأعرج عن أبي هریرة، وفیه: (ثم یعرج الذین باتوا فیكم \_ یعنی الملائكة \_ فیسألهم وهو أعلم، كیف تركتم عبادی ؟ فیقولون: تركناهم یصلون وأتیناهم یصلون).

• ـ قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ثم ساق حديث مسندا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه: (يقول الله عز وجل: الصوم لي، وأنا أجزى به، يدع شهوته، وأكله، وشربه من أجلى).

٦ - ثم قال الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه : باب
 كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم .

ثم ساق حديث الشفاعة بطوله وألفاظه المختلفة، وفي آخره يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال:

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية ٢٣ .

لا إله إلا الله. فيقول الله عزوجل: وعنزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله(١).

هذه الأحاديث وأخرى كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وعند أصحاب السنن الأربعة تضاف إلى الآيات الكثيرة التي تثبت لله الكلام اللفظي الحقيقي، ومن ذلك القرآن الكريم والكتب السهاوية الأخرى.

هذه بعض الأدلة لأتباع السلف في إثبات صفة الكلام باقية على ظاهرها كما يليق بالله لا كما يناسب المخلوق .

## موقف الخلف من هذه الصفة ومناقشتهم

أما الخلف فقد اختلفت آراؤهم، وتباينت مذاهبهم في هذه الصفة ولكنهم على اختلفهم الشديد متفقون على عدم إيهانهم بكلام الله الحقيقي اللفظي الذي يسمعه المخاطب والذي من جملته القرآن الكريم.

فنخص منهم هنا بالحديث الأشاعرة لاعتبارات كثيرة، ليس هذا محل بيانها ومن أهمها:

(١) أنهم هم الناس الذين لهم وجود جماعي، وبكثرة ملحوظة في دنيا المسلمين اليوم، لو كانت الكثرة لها اعتبار ما في المعنى الإيجابي بهذا الصدد.

(۲) ثم إنهم يهتفون بهتاف نحن (أهل السنة والجماعة) بصرف النظر
 هل (ليلي) تُقِرُّ لهم بهذه الدعوى أم لا ؟!!.

وكل يدعى وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك

<sup>(</sup>۱) هذه الأحاديث نقلناها من صحيح البخاري من كتاب التوحيد من أبواب مختلفة الجزء الرابع بحاشية السندى ص ٢٩٤\_ ٢٩٥ .

(٣) أنهم أقرب من غيرهم نسبيا إلى منهج السلف، ولوفي بعض المواقف ومع ذلك أن موقفهم من (معنى) كلام الله لغريب جدا حيثُ زعموا أن كلام الله معنى واحد، قائم بذات الله تعالى. وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة. في اليت شعري من المعبر عما في نفس الله باللغتين ؟!! إنه لموقف غريب، ولا مثيل له حتى في كلام أهل الكلام مع ما فيهم من التطرف في بعض النقاط، وهذه العقيدة كانت في الأصل لابن كُلاب، وتبعه فيها أبو الحسن الأشعري عقب رجوعه عن الاعتزال وقبل وصوله إلى منهج السلف الذي يعتبر آخر الأطوار الثلاثة له رحمه الله، كما تقدم غير مرة في هذه الرسالة نفسها. أما الأشعرية المعاصرة فعلى ما كان عليه أبو الحسن في الطور الثانى، ولذا نسميهم أحيانا (الأشعرية الكلابية) فليُعلم ذلك،

# (شبهتهم في إنكار الكلام اللفظي)

وأما شبهتهم فيها ذهبوا إليه أنهم يقولون: إن كان الله تعالى يتكلم بكلام له صوت وحرف، لزم من ذلك التشبيه والتجسيم، لأنه لابد له حينئذ من مخارج الحروف من اللسان والشفتين وغيرهما. والله منزه عن ذلك. إلى آخر كلامهم المعروف. هذه شبهتهم وهي من أخوات ما تقدم من الشبهات ومن نسيج واحد.

الجواب: إذا قلنا: إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته، دون أن نلزم كلامه لوازم كلام البشر انتفت الشبهة. وقد جاء في القرآن الكريم، ان بعض أعضاء بنى آدم سوف تتكلم يوم القيامة كما ثبت في السنة كلام بعض الجمادات، وكل ذلك دون أن يكون لها مخارج الحروف، وإذا كنا نؤ من بكلام هذه الأشياء تصديقاً لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة

والسلام، فكيف نستبعد إذاً أن يتكلم الله كيف يشاء ومتى شاء، وهو على كل شيء قدير، أو كيف نحاول أن ندرك كيفية تكلمه ؟ وإذا ما عجزنا عن الإدراك، نفينا كلامه، كأننا نكذب كتابه ورسوله الصادق الأمين. أو نتلاعب بالنصوص بعقولنا القاصرة بدعوى التأويل، ونحن عاجزون عن إدراك كيفية كلام الأشياء المذكورة، وهي من مخلوقات الله تعالى ؟!!

فكم كان حسنا بل من الإنصاف الواجب لوفكر القوم في الرجوع إلى الجادة، وهي خير من (بُنيَّات الطريق).

وإليكم النصوص المشار إليها من الكتاب والسنة:

١ - قوله تعالى : ﴿اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم،
 وتشهد أرجلهم ﴾(١).

٢ - قوله تعالى : ﴿ وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا
 الله الذي أنطق كل شيء ﴾ (٢) .

٣ - تسبيح الحصا، وتسبيح الطعام، وسلام الحجر على المبعوث بالمعجزات الباهرات محمد عليه الصلاة والسلام. كما أثبتت السنة ذلك. ونحن وإياكم نؤ من بذلك كله، فلنؤ من إذاً بكلام الله الذي أنطقها، وهو على كل شيء قدير.

فقالوا: أما بالنسبة لهذا القرآن فهناك آية تدل على أنه مخلوق!! وهو قوله تعالى: ﴿الله خالق كل شيء ﴾(٣)، لأن القرآن شيء، فلابد أن يدخل في عموم (كل) لأنها من ألفاظ العموم.

<sup>(</sup>١) سورة يس آية ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت آية ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد آية ١٦.

والجـواب على هذه الشبهة: ان هذا الاستدلال من أغرب أنواع الاستدلالات لما يأتي:

أولا \_ كيف يسوغ لهم الاستدلال بالقرآن المخلوق \_ في زعمهم \_ على أن القرآن نفسه مخلوق ؟!! وبعبارة أخرى : إذا كان قوله تعالى : ﴿ خَالَقَ كُلُ شَيِّءَ ﴾ مخلوقا \_ كما زعموا \_ فلا يصح أن يكون دليلا لهم !!

هذا، وإن كان القوم لا يصرحون بهذا المعنى إلا في مقام التعليم - كما يقولون - احتراما لهذا الكلام اللفظي الدال على الكلام النفسى الحقيقى - كما يزعمون - ولكن واقع عقيدتهم في القرآن هوما ذكرنا؛ لأنهم يتفقون مع المعتزلة في أن القرآن مخلوق (١)، وإن اختلفوا معهم في الأسلوب والطريقة لأن أولئك صرحاء فيها يعتقدون، كما تقدم البحث مفصلا في مسألة الاستواء.

ثانيا: هل هم جهلوا أو تجاهلوا تجاهل عارف أن عموم (كل) في كل موضع بحسبه يختلف باختلاف المواضع، يعرف ذلك بالقرائن ؟!! ولو أخذ العموم هنا كما أرادوا لدخلت في هذا العموم جميع صفات الله تعالى بل المفهوم الصحيح أن عموم (كل) هنا إنها يعنى كل شيء مخلوق. فلا يدخل في العموم شيء من صفات الله، من الكلام وغيره، ومما يؤيد ما قلناه قوله تعالى في وصف الريح التي أرسلها الله إلى قوم (هود): «تدمر كل شيء ربامر ربها) فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم (٢) وهي لم تدمر كل شيء موجود، وإنها دمَّرت ما أراد الله تدميره من الأشياء التي تستحق التدمير. أما مساكنهم وأشياء كثيرة أخرى لم تدمر، وكذلك قوله تعالى وهو يخبرنا عن

<sup>(</sup>١) استقينا هذا المعنى من كتاب المواقف، وحاشية البيجورى على السنوسية، وحاشية الدسوقى على السنوسية، وهما من متأخرى الأشاعرة وأدرى بكلام الأشاعرة المتأخرين (صاحب الدار أدرى بها في الدار).
(٢) سورة الأحقاف آية ٢٥.

(بلقيس): ﴿ وأوتيت من كل شيء ﴾ (١) وهل أوتيت (بلقيس) من كل شيء في الدنيا أوحتى كل شيء في ناحيتها ؟!! لا. وإنها أوتيت من كل شيء كتاج إليه الملوك في مملكتهم، وهو أمر واضح كما ترى، ولو أن إنسانا قال: قد حضر وليمة فلان كل الناس إنها يفهم السامع أنه حضرها جميع المدعوين دون أن يتخلف أحد لديه (بطاقة) الدعوة.

وبعد: فلم خنقتهم الأدلة، وضايقهم أتباع السلف بالمناقشة حول النصوص التي وضعوها في غير موضعها، وأساؤ وا فهمها، لجأوا إلى بيت شعر هزيل، لا مستند له لشاعر نصراني (الأخطل) حيث يقول:

إن الكلام لفى الفؤاد وإنها جُعِل اللسانُ على الفؤاد دليلا

لجوء الغريق في السيل الجارف إلى كل ما تقع عليه يده أياً كان نوعه، وهـو يحاول أن يجد ما يتعلق به ليسلم من الغرق، وربا مديده إلى ذلك (الزبد) الذي يعلو السيل، ويتجمع أحيانا في بعض المنعطفات، فإذا ما وصلت يده إليه، لم يجده شيئا، بل يتبعثر، ويذهب مع الماء

وبيت الأخطل كهذا الزبد أوهوكبيت العنكبوت ﴿وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت﴾ (٢). فالاستدلال به في غاية الفساد للأوجه التالية :

أولا: أن المستدلين بهذا البيت قد ردوا، أو من أصولهم أن يردوا أحاديث نبوية مهما بلغت من الصحة وتلقاها أهل العلم بالقبول ما لم تبلغ حد التواتر، أو بلغت حد التواتر عند بعضهم بدعوى أنها أخبار آحاد، أو أدلة لفظية !! فكيف يستدلون بهذا البيت الذي يختلف أهل العلم في ثبوته ؟!! وعلى فرض ثبوته فهل تواتر نقله ؟!!.

١) سورة النمل آية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت آية ٤١ .

ثانيا: إن ما يريدون إثباته بهذا البيت النصراني، من أن الكلام ما في النفس أي (حديث النفس) مردود بالنصوص التالية:

أ \_ قوله عليه الصلاة والسلام: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»(١).

ب \_ قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به (7).

ج\_ قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة»(٣).

فاستنادا إلى هذه النصوص قد اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها، بطلت صلاته، كما اتفقوا على أن ما يقوم بالقلب من حديث النفس لا يبطل الصلاة، فعلم باتفاق من يعتد باتفاقهم أن حديث النفس ليس بكلام، لغة وشرعا. والشارع إنها خاطب الناس بلغة العرب وهي لغة قرآنهم، إذاً فإن الكلام ما كان بصوت وحرف مسموع، وعما هو صريح في هذا المعنى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (يارسول الله! إننا لمؤ اخذون بها نتكلم به ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل يَكُبُّ الناس في النارعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)(٤). وهذا الحديث وإن لم يسلم سلامة كاملة في سنده حيث رمي بالانقطاع إلا أنه يشهد له ما تقدم من الأحاديث الصحاح، ليدل على المقصود علما بأننا نستدل به من الناحية اللغوية مضموما إلى ما تقدم، كما قلنا (وبالله التوفيق).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم، تخريج المحدث الألباني وتحقيقه لشرح الطحاوية .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) النسائي وغيره بسند حسن. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع تحقيق الألباني على شرح الطحاوية .

وبعد: فلوترك الناس على فطرهم السليمة، وعقولهم المستقيمة، ولغتهم العربية الواضحة لم ينزلقوا هذه الانزلاقات في المطالب الإلهية، ولا تنازعوا هذا النزاع الحاد، والله المستعان.

ومن المفيد جداً أن أضيف إلى ما ذكرت نموذجا من كلام الإمام أبي الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشعرية المعاصرة أي إلى مذهبه الذي عاش عليه فترة من الزمن مع ابن كلاب، ثم تركه. وهذا النموذج عبارة عن مناقشة حادة مع الجهمية سجلها الإمام أبوالحسن في كتابه «الإبانة في أصول الديانة» وهو آخر كتاب ألفه بعد رجوعه إلى منهج السلف فيها نعلم، وهو على فقرتين؛ يقول الإمام أبو الحسن في فقرة:

أ ـ زعمت الجهمية ـ كما زعمت النصارى ـ لأن النصارى زعمت أن كلمة الله حواها بطن (مريم)، وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن القرآن مخلوق، حل في شجرة فكانت الشجرة حاوية، له فلزمهم أن تكون الشجرة متكلمة بذلك الكلام، ووجب عليهم أن مخلوقاً من المخلوقات كلم موسى. وأن الشجرة قالت : ياموسى إننى أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدنى .

ب ـ وقال الإمام أبو الحسن وهو يصف القرآن الذي تزعم الجهمية والأشاعرة معا أنه مخلوق : (وهو متلو بالألسنة، قال تعالى : ﴿لا تحرك به لسانك ﴾(١)).

ثم قال الإمام: والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة كها قال عز وجل: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴿(٢) وقد قال الإمام قبل ذلك: القرآن في اللوح المحفوظ، وهو في صدور

<sup>(</sup>١) سورة القيامة آية ١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٦ .

الذين أوتوا العلم، قال تعالى : ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ﴾ (١).

هكذا يؤكد الإمام أبو الحسن بهذا الأسلوب في عدة مواضع في كتابه الإبانة أن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه كلام الله حقيقة بألفاظه ومعانيه، وليس هو عبارة عن الكلام النفسي أو دالا عليه أو ترجمة له كما يزعم متأخرو الأشاعرة، بل هو كلام الله عناه الله بقوله: ﴿حتى يسمع كلام الله﴾ لأن الكلام اللفظي المقروء هو المسموع، أما حديث النفس فلا يقرأ ولا يسمع.

وإذا قارنًا بين ما سجله الإمام أبو الحسن الأشعري في (إبانته) وبين ما يقوله ويعتقده متأخرو الأشاعرة نستطيع أن نقول بأن نسبتهم للإمام أبي الحسن غير صحيحة، فأرى من المناسب أن أسجل هنا ما قاله المحدث المصري السلفي الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله: (أما الأشعرية اسم المنه المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في علم الكلام)، فكما أنه لا يمثل الأشعري ما كان عليه في طور اعتزاله، فإنه ليس من الإنصاف أن تلصق به الأشعري تبعد أن رجع إلى عقيدة السلف التي أراد أن يلقى الله تعالى عليها. بل إن المذهب الأشعري المنسوب إليه إنها ينسب إلى ما كان عليه ابن كُلاب البصرى المتوفى سنة ٠٤٠هـ كما أوضح ذلك تقى الدين ابن تيمية في كتابه العقل والنقل (٢). وهو كلام في غاية الوجاهة كما ترى، فلا يعتاج إلى تعليق. ثم قال أبو الحسن - وهو يحاور الجهمية بأسلوب آخر غير يعتاج إلى تعليق. ثم قال أبو الحسن - وهو يحاور الجهمية بأسلوب آخر غير يقول: (قد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات الله التامات من شر علق ما خلق إذ يقول عليه الصلاة والسلام: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذ يقول عليه الصلاة والسلام: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) وعلم أمته بتلك الاستعاذة وهي الالتجاء إلى الله من شر خلقه ما خلق) وعلم أمته بتلك الاستعاذة وهي الالتجاء إلى الله من شر خلقه ما خلق) وعلم أمته بتلك الاستعاذة وهي الالتجاء إلى الله من شر خلقه ما خلق) وعلم أمته بتلك الاستعاذة وهي الالتجاء إلى الله من شر خلقه ما

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت آية ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) مختصر منهاج السنة ص ٤٣ .

فهي عبادة عظيمة ، فلوكانت كلمات الله مخلوقة لما استعاذ بها على ولما علم أمته ، لأنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك ، بل يعده نوعا من الإشراك بالله .

### ما يستفاد من هذه الاستعاذة

ثم إن هذه الاستعاذة المباركة تدلنا على الأمور الآتية :

أولا: جواز الاستعاذة بأسهائه وصفاته كها يستعاذ بذاته، ويؤيد ما قلنا قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كها أثنيت على نفسك»(١).

ثانيا : إن كلمات الله ليست مخلوقة إذ لوكانت مخلوقة لما استعاذ بها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقدم .

ثالثا: إن كلام الله ليس معنى واحداً يقوم بالذات، ليس بحرف، ولا صوت، كما تزعمه الأشاعرة المتأخرة، بل كلمات الله لا حد لها؛ لأنها من كمالاته، فكمالاته سبحانه لا تنتهي، ومما يزيد المقام بيانا قوله تعالى: ﴿قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم ﴾ (٣) هذه المعانى هي التي يريد الإمام أبو الحسن إثباتها ليحاجج الجهمية، ومن يوافقهم في اعتقادهم بأن كلام الله مخلوق وقد سبقه إلى مثل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وتقدم غير مرة .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان آية ٢٧ .

هذا الحوار إمام أهل السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل حيث ألف كتابا مستقلا في الرد على الجهمية، وسبق أن تحدثنا عن ذلك الكتاب، ونود أن ننقل هنا نموذجاً من حواره مع الجهمية في كلام الله تعالى ، فيبدأ الحوار هكذا: قالت الجهمية: إن الله لا يكلم ولا يتكلم، إنها كون شيئا فعبر عن الله، وخلق أصواتا فأسمع. وزعموا أن الكلام (اللفظي) لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فيقول الإمام أحمد : قلنا : هل يجوز لِلْكَوَّن أولغير الله أن يقول : ﴿ ياموسي إنى أنا ربك ﴾ (١) ؟ أو يقول : ﴿ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى (٢) فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية كما زعم الجهم أن الله كوّن شيئا كأن يقول ذلك المُكَوَّنُ : ﴿ ياموسي إنى أنا الله رب العالمين ﴾ (٣) وقال جل ثناؤ ه : ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾ (٤) إلى آخر تلك الآيات التي ساقها، وهو يحاورهم. ثم قال: فهذا منصوص القرآن. ثم قال: فأماما قالوا: (إن الله لا يتكلم) فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حجاب يحجبه) ثم قال الإمام أحمد : وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف، وفم، وشفتين، ولسان. أليس الله قال للسموات والأرض: ﴿ قَالَتًا : أَتِينًا طائعين ﴾ (٥) أتراها قالت : بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات ؟!! وقال : ﴿وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ﴾(٦) أتراها يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين) ؟!!

الجواب الذي لابد منه (لا) في جميع هذه الاستفهامات، ولكن الله القادر على كل شيء هو الذي أنطق تلك الجهادات، فجعلها تتكلم حقيقة

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت آية ١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء آية ٧٩.

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ١١ ، ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية ٣٠.

دون آلات معهودة للتكلم عادة تسمى (مخارج الحروف) فهل الذي مكن لهذه المخلوقات من التكلم يعجز عن الكلام ؟ أويمتنع عليه الكلام (اللفظى) - كما زعمت الجهمية - لماذا يمتنع عليه ؟!! هل لأن الكلام نقص ؟!! أو بعبارة أخرى هل الكلام من صفات النقص أومن صفات الكمال ؟!! أليس المخلوق الذي يتصف بالكلام خير وأكمل من الذي لا يتكلم ؟ الجواب (بلى) بإجماع العقلاء .

فهل تُسوِّغ عقول الجهمية أن يكون المخلوق أكمل من الخالق ؟ لأن كثيرا من المخلوقات تتصف بالكلام \_ وهو صفة كمال \_ والخالق يمتنع عليه الكلام ؟!!

أفليس الذي يعطي الكمال أولى بأن يتصف بالكمال على أكمل وجه بحيث لا يشاركه أحد في خصائص ذلك الكمال ؟!! الجواب (بلي) لدى جميع العقلاء .

هذا المعنى هو الذي يدور حوله حوار الإمام أحمد، وإلزاماته للجهمية لوكانوا منصفين وطلاب حق. وأخيرا هو المذي يريد إثباته أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة.

#### الصفة السادسة : صفة المحبة :

هذه الصفة تتحقق بين العبد الذي يحب ربه وسيده ومولاه وبين ربه الكريم عز وجل الذي أخبر أنه يحب عباده المتقين المحسنين، ومحبة العبد لربه - كما يراها بعض المحققين(١) وكما هو الواقع - هي حقيقة (لا إله إلا الله)، وهي تتفاوت فيما بين العباد، فكلما يزداد العبد في تحقيق لا إله إلا الله يزداد محبة لله، ورغبة في لقائه. فأكثر العباد محبة لله الأنبياء ثم الصالحون من

<sup>(</sup>١) الحافظ ابن القيم: في مدارج السالكين وبدائع الفوائد (مبحث المحبة).

أتباعهم، لأن محبتهم لله حق المحبة هي التي حملتهم على تحمل المشاق والمصاعب، وعلى تحمل كل ما لاقوه، في سبيل الدعوة إلى الله إلى محبته، والإيهان به سبحانه وإصلاح شئون عباده.

فالخوف والخشية والتفاني في طاعة الله، وحسن عبادته، وتحمل الأذى في سبيل إظهار دينه وإعلاء كلمته ونصح عباده، وتقديم الخير لهم كل أولئك ثمرات من ثهار محبة الله الصادقة التي لا تتم إلا إذا وصلت به تلك المحبة إلى درجة أنه من شدة محبته لربه ومن صحة محبته له، يحب كل من يحبه، والعمل الذي يحبه، وكل خصلة أو صفة يعلم أن الله يحبها. ومن الأدعية المأثورة: (اللهم ارزقنا حبك، وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك). ومحبة العبد لربه إذا صحت، وتحققت فهي فوق كل محبة تقدر، ولا نسبة لجميع المحاب لها. إذ هي الطاقة المحركة للعبد إلى فعل كل خير واجتناب كل شر، بل كل تصرفات العبد في تعامله مع الله، وتعمل مع عباده نابعة من تلك الطاقة (المحبة) يتحرك العبد ويعمل ويعطي بتلك الطاقة لأن مقرها (القلب) الذي إذا صلح صلح كل شيء وإذا فسد، فسد كل شيء فسد دينه، وفسدت عقيدته، وفقد محبة ربه ومولاه. وإذا ما تعطلت تلك الطاقة وغيض نبعها، هناك الهلاك، والعبد في هذه الحالة قد مات قلبه كليا وهو لا يدرى.

فهل صلاة العبد وحسنها والخشوع فيها إلا ثمرة من ثمرات محبته لربه سبحانه ورغبته في قربه منه!!

وهل أنفق المنفقون من أموالهم وعصارة كدهم في مرضاة ربهم إلا لمحبتهم لربهم أكثر من محبتهم لأموالهم ؟!! وهل صام عبد وحج وجاهد وتكبد المشاق في سبيل ذلك إلا بدافع من محبته لربه ورغبته فيها عنده سبحانه!!.

وبالاختصار لم يعبد الله عبد، ولم يركع، ولم يسجد، إلا بدافع المحبة. ولم يتكاسل ولم يعجز إلا لفقدان محبته لربه وتقديره لربه حق قدره أو نقصانها.

هذا هومفهوم المحبة عند أهل السنة وعلماء الحديث الذين هم الناس الذين يقتدى بهم في مثل هذا المجال .

وأما محبة الرب سبحانه لعباده من أنبيائه وأوليائه أهل طاعته، فهي صفة عظيمة وحبيبة إلى قلوب عباده المحبين، وهي صفة مستقلة قائمة بالله تعالى، وهي فعل من أفعال الرب تعالى يُؤهّل لهذه المحبة من شاء من عباده ويخذل من شاء ولا يوفقه لينالها فرحمته وإحسانه وعطاؤه وإكرامه لمن شاء من عباده ثمرة من ثمرات محبته، وثواب لها، ومن موجباتها، لأن الله تعالى لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وعطائه أوفر نصيب وأتمه .

ولو قلت: إن محبة الله تعالى هي حقيقة إيهان العبد بربه لما بالغت، بل هذا ما يعنيه شمس الدين ابن القيم بقوله: (إنها حقيقة لا إله إلا الله) وفي اعتقادى الذي يقرب من الجزم أن الذين ينكرون المحبة إنها ينكرونها إنكارا تقليديا، ولا يدركون ماذا يعنى هذا الإنكار، وإلا فلو كانوا يدركون أن انكار محبة الله إنها يعنى إنكار الإيهان بالله لما تجرأوا على هذا الإنكار الذي لا يُنتِجُ إلا الكفر أو الزندقة.

ولوسئل مسلم عادى وهو لا يزال على فطرته: هل تحب الله تعالى ؟ لاندهش من هذا السؤ ال الغريب، ولأجاب: كيف لا أحبه؛ وأنا مسلم!! ولوقيل له: إن الله تعالى لا يحبك، لكانت دهشته أكبر، ولاعتبر ذلك دعاء عليه أو إخباراً بأنه لا خير فيه، بل هو مطرود من رحمة الله، ولفعل أفاعيل من الغضب الشديد، وأثاره ذلك الموقف. ولهذا أعود، فأقول: إن

إنكار المنكرين لمحبة العبد لربه، أو محبة الرب سبحانه لأوليائه إنكار تقليدى، لا معنى له. بل إنهم سمعوا أن من تنزيه الله تعالى عها لا يليق به أن لا تعتقد أن الله يحب أحدا لأن المحبة انفعال نفسي وتغير من حال إلى حال، فذلك من صفات المحدثين. فاتصاف الله بها يؤدى إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، فذلك محال، وما يؤدى إلى المحال فهو محال. فوصفه تعالى بأنه يحب محال. هذه خلاصة تقريرهم، والغاية من إنكارهم، فهو كها ترى تقرير تقليدى أجوف، وإنها ينخدع به السذج من الناس، ولكنه قد ترك كثيرا من الناس في حيرة لا يستطيعون التعبير عنها؛ لأنهم يجدون في أنفسهم شعور المحبة وبشدة أحيانا في حالة انتباههم لأثارها، ثم يتذكرون ذلك التقرير الذي تقدم شرحه، فهذا يصنعون ؟!!

فكل عبد من الله عليه بمحبة صادقة أثمرت له المبادرة إلى طاعة الله وحسن عبادته، ووجد من نفسه الاندفاع إلى مرضاته، والتلذذ بطاعته، والراحة فيها، (أرحنا بها يابلال)(۱)، يشعر أن محبة الله هي التي بها حياته الروحية، وفيها نعيمه وحسن الأنس بربه، وولي نعمته، ثم إن المحبة الصادقة تتمثل أيضا في كراهة العصيان، والابتعاد عن المخالفات والابتداع، إذ إن صاحبها يكره أن تدنس تلك العلاقة التي بينه وبين ربه (المحبة الصادقة) بأي نوع من أنواع الانصراف عنه، والغفلة والتمرد. وإذا ما نفذ فيه ما قُدِّر عليه، وسبق في علم الله سبحانه أنه لابد له من كبوة وهفوة، فتحقق ذلك، ولا محالة، يعلم أن ربه الحكيم ابتلاه وامتحنه، فيبادر إلى باب مولاه وهو في ندم وحزن لا يعلم مداهما إلا ربه الذي ابتلاه،

<sup>(</sup>١) ورد الحديث: «يابلال! أقم الصلاة، أرحنا بها» أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٤ و ٣٧١) وأبوداود: الأدب (٣/ ٣٣٠ ط السلفية) عن رجل من الصحابة وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير ٢٨٤/٦).

ليطلب منه في ذل ومسكنة أن يأخذ بيده فينقذه مما هو فيه من عذاب الوحشة من آثار العصيان، فيأتيه إسعاف (لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه -)(١) الحديث. وقد يستعيد عافيته وصحته أحسن وأقوى من ذى قبل، فيزداد محبة لربه وولي نعمته نعمة قبول توبته، ورده إلى بابه ( وربها صحت الأجسام بالعلل).

هكذا يعيش المحب طالما تؤدى طاقة المحبة عملها على الوجه المطلوب، وقد يعتريها أحيانا ما يعتريها، ولكن الله يلطف بعباده المحبين، فَيُنْزِلُ رحمته عليها، ويعيد لها قوتها. وهكذا. . .

أما الجهمية النفاة فإنهم يزعمون أن الله لا يُحِبُّ ولا يُحَبُّ. هذا هو المبدأ عندهم، وماذا يصنعون بالنصوص المصرحة بالمحبة من جانب الرب سبحانه، ومن جانب العبد ؟، هل يكذبون النصوص ؟ وهل يجرؤ ون على ذلك أمام جمهور المسلمين ؟!! (لا). إذا فيتأولون النصوص، نصوص محبة العباد لربهم بمحبة طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال الصالحة لينالوا الأجر والثواب. وهكذا. . . ومحبة الطاعة وهذه الأعمال الصالحة وتلك العبادة هي أثار أو ثمرات لتلك المحبة التي أنكروها لو كانوا يفقهون ؟.

وأما محبة الله لعباده فأولوها بالإحسان إليهم والتفضل بإعطاء الثواب على أعلم الصالحة أو بالثناء عليهم ونحو ذلك. وقد أولها بعضهم بإرادة الإنعام والإحسان. وتتلخص تأويلاتهم للمحبة فيهايلي: يؤ ولونها المفعول المنفصل كالعطاء والإحسان مثلا، وأما الإرادة نفسها فيزعمون: أن الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال العالية، والمقامات المرضية سميت (محبة)، وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت (غضبا)، وهكذا إلى آخر تلك الأسهاء التي سموا بها من عند أنفسهم؛ فتصبح المحبة عندهم أحيانا تلك الأسهاء التي سموا بها من عند أنفسهم؛ فتصبح المحبة عندهم أحيانا

<sup>(</sup>١) الحديث متفق عليه انظر : البخاري في الدعوات (١٠٢/١١)، ومسلم (٢١٠٢/٤ ـ ٢١٠٥). الطبعة الأولى .

صفة فعل، وأحيانا صفة ذات. وقد ترجع أكثر صفات الأفعال إلى صفة واحدة وهي الإرادة كصفة الرحمة والمحبة والتعجب والغضب والفرح. وربها أدى تفسير المحبة أحيانا إلى ردها إلى صفة الكلام ـ ( وموقفهم من صفة الكلام معروف) وقد تقدم، وذلك حين يقولون: إن المحبة هي ثناء الله على عباده الصالحين(۱). وليس لدى القوم مستند فيها ذهبوا إليه لا من الأدلة العقلية، ولا من الأدلة النقلية، بل لا تؤيدهم حتى الفطرة السليمة، بل جميع طرق الأدلة عقالاً ونقالاً وفطرة حتى الذوق السليم، وكلها تدل بل جميع طرق الأدلة عقالاً ونقالاً وفطرة حتى الذوق السليم، وكلها تدل على إثبات محبة الرب لعبده ومحبة العبد لربه. ولعل مثل هذا الموقف من الجهمية هو الذي جعل الإمام عبد الله بن المبارك يقول قولته المعروفة: (إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية) (١) اهـ.

ولو تأمل الإنسان مواقف أمهات الطوائف المنتسبة إلى الإسلام كالخوارج والشيعة مثلا لوجدها كلها تحاول الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة أو على الأقل بنصوص الكتاب وحده، بصرف النظر هل أن تلك النصوص تساعدهم فيها ذهبوا إليه أو تخالفهم وقد تلعنهم!! أما الجهمية فقد بنوا عقيدتهم ومذهبهم بعيداً عن النصوص كتابا وسنة غير محاولين الاستدلال بها، بل يحاولون تحريفها لتوافق أهواءهم ونظرياتهم. فها حظهم من الإسلام ياترى ؟!! حقا إنهم مصابون بضعف إيهان، وقلة استسلام وانقياد للنصوص فمثلا لو نوقش القوم في الإرادة التي فسروا بها (المحبة) في زعمهم، ستكون النتيجة أحد أمرين:

١ \_ إما أن يستسلموا فيعودوا إلى رشدهم ، فيثبتوا الإرادة والمحبة

 <sup>(</sup>١) استفدنا هذه المعانى من بعض كتب ابن القيم وفي مقدمتها مدارج السالكين جـ ٣ ص ١٦ـ١٨.
 (٢) تقدم غير موة .

معا، فيسلم لهم إيهانهم وعقيدتهم لأنهم \_ في هذه الحالة \_ سلموا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام .

٢ ـ وإما أن يتعنتوا ويعاندوا. فإن عاندوا تكن فتنة في عقيدتهم، وفساد كبير في إيهانهم، لأنهم ينفون ثمرة الإيهان، وما به حلاوة الإيهان تُنال، ثم يلزمهم من هذا النفي نفي الإرادة والصفات المهاثلة لها مثل القدرة والعلم مشلا لأن (ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخى) سلبا وإيجابا، ولا محالة، وهذا الموقف لا يجتمع والإيهان الصحيح كها ترى!!.

وقد يحاولون إيجاد مسوغ لهذا التصرف حيث يزعمون : إن المحبة ملائمة ومناسبة بين المحب والمحبوب. وتوجب للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسرورا إلى آخر ما هنالك من الثرثرة العقيمة التي نعرفها لأهل الكلام .

والجواب عن هذه الشبهة الواهية مثل أجوبتنا السابقة على مثلها من تلك الشبهات التي كلها من نسيج واحد، حيث لا يلزم عقلا إثبات لوازم صفة المخلوق لصفة الخالق إذ لا مناسبة بينها.

فخلاصة الجواب أن ما ذكروه من لوازم (محبة) المخلوق التي نعرف حقيقتها وحقيقة صاحبها لا تلزم (محبة) الله الذي ليس كمثله شيء الذي لا نحيط به علما ذات وصفة سبحانه ما أحلمه. ؟!! يسمع خوض الخائضين وحذلقة المتحذلقين، ثم يمهلهم، ولا يعاجلهم لعلهم يتوبون، ويرجعون، وعلى كل حال فإن صفة المحبة صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة من الرعيل الأول وأئمة السلف، فالكلام فيها كالكلام في بقية الصفات الخبرية وبعد؛ إذا ثبت في كتاب الله المبين، والأخبار الصحيحة بأن الله يجب عباده المحسنين، وأنهم يحبونه فليس لأحد كلام مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك هذه الآيات:

- ١ ـ ﴿ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ﴾ (١) .
  - ٢ ـ ﴿ إِن الله يحب المتقين ﴾ (٢).
- ٣ ـ ﴿ثم اتقوا واحْسَنُوا والله يحب المحسنين ﴾ (٣) .
- لا موقل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يجببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (3).
  - ٥ ـ ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ (٥).
  - ٦ ـ ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ (٦) .
    - ومن السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام:
- ۱ (إن الله يحب أن تؤتى رخصـه كها يحب أن تؤتى عزائمـه أو كها يكره أن تؤتى معصيته)(٧).
- ٢ (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) (^) وهو دعاء يدعوبه الداعي في ليلة يرجو أن تكون ليلة القدر كما ثبت ذلك في حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٤ ، ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية ٣١ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة آية ٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة آية ١٠٨ .

<sup>(</sup>٧) حديث رواه أحمد في مسنده (٢/ ١٠٨) والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر ، وصححه السيوطي . راجع فيض القدير (٢/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (٦/ ١٧١، ١٨٢، ١٨٣، ٢٠٨، ٢٥٨) والترمذي في الدعوات (٥/ ٣٣٥) وابن ماجه في الدعاء ٢/ ١٢٦٥. وقال الترمذي : حسن صحيح .

٣ ـ (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان):

(أ) (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) .

(ب) (أن يجب المرء لا يحبه إلا لله) .

(ج) (وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار)(١).

في هذا الحديث الشريف إيضاح ما سبق أن أشرنا إليه من أن محبة الله ومجبة رسوله إذا صدقتا تكونان علامة واضحة على صدق الإيهان وبها ينال المرء حلاوة الإيهان، ويتذوقه حتى يصل إلى درجة الإحسان (فيعبد الله كأنه يراه ويشاهده) (٢) إيهانا ويقينا بأن الله معه ولا يفارقه، وهو سبحانه يراه ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم خلجات قلبه وحديث نفسه، وهذا الموقف بل هذا الشعور يجعل العبد يستهين بكل شيء من ملاذ الدنيا، وينسى متاعبها وهي درجة لا يفي حقها وبيان حقيقتها قلم عادي مثل (قلمى) فلنتركها إذا لأصحابها، وهنيئا لهم. ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ بيد أننا نحبهم في الله ونرجو أن ينفعنا الله بمحبتهم.

وما ألطف قول الإمام الشافعي في هذا المعنى:

أحب الصالحين ولست منهم لعلى أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصى وإن كنا جميعا في البضاعة وأكره من بضاعته المعاصى عبده)(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٠٣/٣، ١١٤، ١٧٢، ٢٣٠، ٢٧٥) والبخاري في الإيمان (١/٦٠، ٧٧) والبخاري في الإيمان (١/٦٠، ٧٧) والأدب (١٩/٦٠) ومسلم (١٩/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : حديث جبريل المشهور في صحيح مسلم كتاب الإيمان (١/ ٣٩-٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٨٢/٢)، الترمذي (١٢٣/٥) وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وله شواهد أخرى .

٥ ـ (إن الله تعالى يحب من عباده الغيور)(١).

هكذا ينعت القرآن المحبين والمحبوبين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟!! وقصارى القول: أن أصل الولاية الحب وأصل العداوة البغض (٢). والله المستعان.

### الصفة السابعة: صفة الرحمة:

هذه الصفة من الصفات التي اختلف أهل العلم فيها هل هي من صفات الذات أومن صفات الأفعال، وقد تقدم ذكر الخلاف عند الكلام على صفة الذات وصفة الفعل والذي يترجح عند بعض أهل العلم أنها من صفات الأفعال لأنه سبحانه وتعالى يرحم من يشاء، ويعذب من يشاء، وينتقم منه ولا يرحمه، فحيث تتعلق بها مشيئة الله وقدرته فهي من صفات الأفعال ويمكن عدها من صفات الذات باعتبار أن الله لم يزل متصفا بالرحمة، فالرحمة العامة ملازمة لذاته تعالى وإن كان أفرادها تتجدد، وقد تقدم ما يشبه هذا في صفة الكلام، والله أعلم، وعلى كل حال فهي صفة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الذين هم خير الناس على ثابت بالرحمة، بل إثبات بأن الله رحيم، ومن أسائه (الرحمن الرحيم) وهو أرحم بالرحمة في القرآن الأربيم بأساليب مختلفة نذكر منها الآتى:

﴿الرحمن على العرش استوى ﴿(٣) .

<sup>(</sup>١) الترمذي وأبن ماجه وحسنه الترمذي .

 <sup>(</sup>٢) استقينا هذه المعانى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السادس من
 ص ٤٧٦ ـ ٤٧٨.

 <sup>(</sup>٣) سورة طه آية ٥ .

- ٢ \_ ﴿ الرحمن علم القرآن ﴾ (١).
- ٣ ﴿كتب على نفسه الرحمة ﴾(٢).
- ٤ ـ ﴿وربك الغنى ذو الرحمة ﴾ (٣) . .
- ه فقل ربكم ذو رحمة واسعة ﴿(١).
- ٦ ﴿إِنْ رَحْمَةُ اللهُ قريبِ مِن المحسنين ﴾ (°).
- ٧ ـ ﴿وأدخلنا فِي رحمتك وأنت أرحم الراحمين﴾(٦).
  - ۸ ـ ﴿ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ <sup>(۷)</sup>.
    - كها ورد ذكرها في السنة أيضا مثل:
- الراحون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السياء)(^).
  - ٢ \_ (من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء)(٩).
- ٣ ـ (إن الله كتب كتــابــا وهـوعنـده فوق العـرش إن رحمتى غلبت غضبي، وفي روايــة : سبقت غضبي) إلى غير ذلـك من نصـوص الكتاب والسنة التي لم تذكر هنا إيثاراً للاختصار .

الرحمن آية ١ - ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف آية ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف آية ١٥١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف آية ١٥٦.

<sup>(</sup>٨) أبو داود والترمذي وصححه راجع الذهبي في العلو وتقدم.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٧/٣) وقال المنذري : إسناده قوى جيد (الترغيب ٢٠٢/٣) .

وأما هذا الحديث فهو مشتمل على ثلاث صفات: صفة العلو، وقد تقدم الكلام فيها، وصفة الرحمة وهي محل الشاهد من الحديث، وصفة الغضب وسيأتي الكلام فيها، أضف إلى هذه النصوص دليل العقل والفطرة الذي أشرنا إليه سابقا وهو أمر واضح لا إشكال فيه، والذي يهمنا هنا تحديد موقف السلف والخلف من معنى هذه الصفة (الرحمة) وأما السلف فموقفهم من معناها كموقفهم من معنى صفة الاستواء التي سبق الحديث فيها وأطلنا فيها الكلام نوعاً ما وصفة المعية وما بعدها وما قيل هناك سيقال هنا في هذه الصفة. وهو الوقوف عند فهم المعنى العام فقط دون تعمق أو تفلسف لمحاولة إدراك الكنه والكيفية ثم اللجوء إلى التأويل عند العجز عند إدراك الحقيقة وهو أمر محتم وقد فاتهم (أن العجز عن الإدراك هو الإدراك في المطالب الإلهية) لأن إدراك كيفية صفات البارىء فوق مستوى العلم البشرى «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» (١) هذا هو موقف السلف من معنى صفة الرحمة بكل إيجاز.

وأما الخلف فلا يسعهم - عادة - إلا الخوض والتعمق والمناقشات المتطرفة فهاك مناقشتهم بإيجاز :

قال الخلف باتفاق: إن (صفة الرحمة لا يجوز إثباتها على ظاهرها، لأن الرحمة رقة في القلب أورقة تكون في الراحم. وهي ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم وهذه المعانى (نقص) وما كان كذلك مستحيل في حقه تعالى فإثبات (الرحمة) إذاً مستحيل. وإنها المراد لازمها أو إرادة لازمها (إرادة) الخير أو إرادة الإحسان). ورد هذه الشبهة كالتالى:

إن ما ذكره النفاة من (الخلف) من أن حقيقة الرحمة رقة في القلب وهو

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الرسائل والمسائل ص ٣٩ لشيخ الإسلام ابن تيمية بتصرف .

ضعف وخور إلى آخر ما هنالك إنها هو من لوازم صفات المخلوق المعروفة لنا حقيقة ذاته وأما بالنسبة لصفات الله تعالى فهذه اللوازم غير لازمة لصفاته وقياس صفات الخالق على صفات المخلوق قياس فاسد وهو سر ضلال الجهمية كها لا يخفى على طالب علم. وقد ذكرنا في غير موضع في هذه الرسالية \_ نقلا من أهل العلم (أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الرسالية عندى حذوه). فإذا كان من غير الجائز قطعا قياس الخالق سبحانه على المخلوق في ذاته تعالى فكذلك الأمر في الصفات، فغير جائز قياس صفاته على صفات المخلوق

ولما عرفنا حقيقة المخلوق وأحطنا به علما ذاتا وصفة مكنتنا هذه المعرفة من القول بأن حقيقة الرحمة في حقه هي هذه الرقة التي يحس بها الإنسان في بعض المناسبات كما لو مر على (أعمى) يتخبط في وسط الشارع وهو حائف قلق يشير بعصاه هنا وهناك كأنه يحاول أن يدافع بها عن نفسه خطر تلك السيارات، هنا يرق قلب المؤمن ويشفق على هذا المسكين ويحاول إنقاذه من شر تلك السيارات ما استطاع. هذه الرقة يعرفها المرء من نفسه ومن غيره من مخلوق مثله. وأما من لا نحيط به علما ومن ليس كمثله شيء سبحانه والذي آمنا به إيهان إثبات وتسليم، فلا ينبغى أن نحاول معرفة حقيقة (رحمته) التي وسعت كل شيء. حتى إذا ما ادركنا تلك الحقيقة حرفنا فيها القول عن مواضعه بدعوى التأويل، علماً بأن تفسير الرحمة بالإرادة فيها القول عن مواضعه بدعوى التأويل، علماً بأن تفسير الرحمة بالإرادة سوف لا يحل لهم الإشكال الذي يريدون حله. وبيان ذلك كالآتى :

(١) يَردُ على هذا التفسير أنهم فسروا الصفة بصفة أخرى أي أن الرحمة هي الإرادة وهو تفسير مبتدع ومرفوض لدى العقلاء لأن الإرادة صفة مستقلة قائمة بنفسها كما أن الرحمة كذلك صفة قائمة بنفسها وكذلك الغضب وسائر الصفات التي فسروا بعضها ببعض، وكلها صفات ثابتة بالكتاب والسنة.

(٢) ولو سلمنا جدلا هذا التفسير فسوف يرد عليهم في صفة الإرادة التي أثبتوها وفسروا بها الرحمة. ما أوردوه على غيرهم في صفة الرحمة. وذلك لأن الإرادة لا تكون إلا لمناسبة بين المريد، والمراد، وملاءمته في ذلك تقتضى الحاجة. وإلا فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده وهو معنى لا يليق بالله. فإذاً إثبات الإرادة يؤدي إلى إثبات الحاجة وهو(١) (نقص) ومحال في حق الله تعالى وما يؤ دي إلى المحال فهو محال. فإثبات الإرادة محال وهذا ما يؤدى إلى طرد ذلك الباب الذي فتحوه على أنفسهم حتى تَنفى جميع الصفات والمسلك السليم هو مسلك (الجماعة) وهو أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. إذ لا مناسبة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وكل الذي اعتمد عليه الخلف في نفي صفة الرحمة أو تأويلها وغيرها من الصفات التي حرفوها فيها (الكلم عن مواضعه) إنها هو إثبات لوازم صفات المخلوق لصفات الخالق وقياسها عليها. وهو خطأ في التصور أوغفلة شنيعة ، فليعلم ذلك . وهذه الصفة يدرك كل حي أثرها في نفسه وفي غيره في الأرض وفي السياء في كل لحظة ولحة فياكان ينبغي أن تكون محل نقاش وجدل، بل القوم لا يشكون في آثارها التي أشرنا إليها ولكنهم وجدوا أباءهم كذلك يؤولون ويحرفون فقلدوهم تقليدا لفظيا، وقلوبهم تعترف مضطرة برحمة أرحم الراحمين، والله المستعان.

### الصفة الثامنة : صفة الرضا:

هذه الصفة واحدة من صفات الأفعال التي فصلنا فيها القول سابقاً مثل المعية والمحبة وغيرها وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء الذين يعتد بإجماعهم من الأئمة الأربعة وغيرهم ممن هم في طبقتهم أو بعدهم من

<sup>(</sup>١) من الرسائل والمسائل الجزء الخامس ٣٣ ـ ٣٨ .

الـذين ينهجون منهج السلف الصالح، بل هذه الصفة هي مطلب كل عابد. وغاية كل سالك من طاعتهم وعباداتهم ومن الأدعية المأثورة التي يدعوبها طلاب الرضا في أرجى الأوقات ومظان إجابة الدعاء (اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار) فالرضى عنهم في دار الكرامة وعدم السخط عليهم بعد الرضى مطلب ليس بعده مطلب، وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة بذكر الرضى، أي رضى رب العالمين عن عباده المؤمنين لإيهانهم وطاعتهم وحسن عبادتهم وإخلاص العبادة له سبحانه وعدم الالتفات إلى سواه عز وجل. كما أخبر الله في كتابه عن رضى عباده المؤمنين عن ربهم حين يتفضل عليهم فيدخلهم الجنة ويحل عليهم رضوانه الذي لا يعقبه السخط أبدا. فلنذكر بعض تلك النصوص المشار إليها فيها يلى:

- ١ ﴿رضي الله عنهم ﴾ (١) .
- ٢ ـ ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ﴾ (٢).
- ٣ \_ ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ (٣).
- إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك)(٤).
  - ٥ (رضى الله في رضى الوالدين وسخطه في سخطهما) (٥).

فإياننا بهذه النصوص من الكتاب والسنة يجعلنا نجزم بأن السلف يشتون هذه الصفة كغيرها من صفات ربنا تعالى ، لأن النصوص المذكورة

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة آية ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البينة آية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه باب ما يقال في الركوع والسجود جـ ١٨ ص ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا والأكثر على وقفه. كشف الخفاء (ص١٠/٥٠).

لا تتحمل التأويل إلا بنوع من التكلف وقد نهينا عن التكلف كما نهينا عن القول على الله بغير علم .

وأما الخلف فقد قالوا في هذه الصفة قولهم في جميع صفات الأفعال والصفات الخبرية وهي وجوب تأويلها بدعوى أن الرضا انفعال نفس وتغير من حال إلى حال فذلك لا يليق بالله تعالى. وإنها المراد لازمه أو إرادة لازمه، ولازمه هو العطاء أو الإنعام، أو الثواب الجزيل، وسبق أن ناقشنا موقفهم هذا في غير موضع في صفة المحبة وصفة الرحمة وغيرهما من صفات الأفعال التي سبق الكلام فيها فلا نرى لزوما لإعادة ذلك.

## الصفة التاسعة : صفة الضحك لله تعالى :

الضحك قريب من الفرح والرضا والمحبة من حيث المعنى العام وهو صفة من صفات الأفعال تقوم بالله تعالى كما يليق به. وهو من الصفات التي انفردت بها السنة إذ لم يرد ذكرها في القرآن الكريم وهذا الانفراد لا يؤثر عند أهل السنة والجماعة لأن ما ثبت بالسنة الصحيحة كالذي ثبت بالقرآن دون فرق، لأن القرآن نفسه يأمر الله فيه عباده بالأخذ بالسنة مطلقا، جاءت (مؤكدة) أو جاءت (بانيةً) ودون تفريق بين الأحكام والعقيدة وقد تقدم هذا البحث مستوفى في حجية الحديث في مدخل هذا الكتاب وأما الخلف فسوف نتحدث عن موقفهم بعد ذكر النصوص.

ومما ورد في إثبات صفة الضحك الأحاديث التالية :

ا ـ حديث أبي هريرة: (يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. يقاتل هذا فَيُقتَلُ فيتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد)(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه ، واللفظ للبخاري : كتاب الجهاد ، باب الكافريقتل المسلم (٦/٣٩) ومسلم (٣٩/١) . وأخرجه أحمد والترمذي (٤٠٧/٤) .

۲ حدیث أبي موسى الأشعري: (یتجلی ربنا ضاحکا یوم القیامة)(۱).

٣ ـ حديث أبي رزين العقيلى : (قال : يارسول الله أيضحك الله سبحانه وتعالى ؟ فقال : نعم. فقال : لن نَعدم من رب يضحك خيرا)(٢).

ولندْعُ الإمام ابن القيم يتحدث قليلا عن هذه الصفة بأسلوبه اللطيف \_ وهو بصدد حديثه عن المحبة والفرح والضحك \_ حيث يقول رحمه الله:

(ومن هذا «ضحكه» سبحانه من عبده حيث يأتى من عبوديته بأعظم ما يحبه فيضحك سبحانه فرحا ورضا، كما يضحك من عبده إذا ثارعن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته، يتلو آياته ويتملقه، ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل إليهم، وباع نفسه لله ولقاهم نحره حتى قتل في محبته ورضاه. ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم وأعطاه سراً حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه. فهذا الضحك إليه حبا له وفرحا به.

وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة ، فيضحك إليه فرحا به وبقدومه عليه (٣). اه.

<sup>(</sup>١) أورده السيوطي في الجامع الصغير. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣١٨/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد جـ ٤ من مسنده ص ١١، ١٢، ١٣ وأُخرجه ابن ماجه في المقدمة (١/ ٦٤) باب ما أنكرت الجهمية (جـ ١ ص ٦٤).

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: مدارج السالكين (جـ٢ ص٢١٦).

هكذا يوضح شمس الدين ابن القيم أن ضحك الرب سبحانه إلى بعض عباده في بعض تلك الحالات الخاصة فإنها هو ضحك رضا وفرح ومحبة لأن الشخص أو الأشخاص الذين يضحك إليهم قد أتوا بأعظم أنواع محابه من جهاد في سبيل الله ، ومن بيع للنفس لله ، ومن المناجاة التي تفضل الله بها عليهم .

وهكذا تجده سبحان ه يوفق من شاء من عباده ليأتي بمرضاته فيتقبل منه ثم يفرح به حتى يضحك إليه رضاً ومحبة. سبحانك ما أعظم شأنك .!!

أما الجهمية الجفاة والمعطلة النفاة فلم يستطيعوا أن يهضموا هذا الموقف الكريم من ربنا العظيم ولم يوفقوا ليُسلِّمُوا له ويفوضوا الأمر إليه، بل أخذوا يتخبطون كالناقة العشواء تصعد وتنزل وتذهب وتجيء، ولا تدرى أين السبيل ؟!!

وقد أشكلت عليهم هذه الصفة لعدم اعتهادهم على الأدلة النقلية التي سقناها من السنة المطهرة وهي \_ كها قلنا سابقا قد انفردت بها السنة المطهرة. ثم هي من الصفات الخبرية المحضة التي الأصل فيها الأدلة النقلية، وأما العقلية فتبع لها على حسب المنهج السلفى الذي سبق أن أوضحناه في موضعه من الرسالة. فليس في إثبات الضحك أي محذور لأنه ضحك ليس كمثله شيء كها قلنا فيها مضى من الصفات الخبرية لأن الباب واحد، وتساق الصفات كلها سوقا واحدا. وأما قولهم: إن المراد بالضحك الرضى والثواب الجزيل فهي شنشنة نعرفها للفلاسفة، وأولادهم من علها الكلام. فليست غريبة علينا ولا هي جديدة عليهم. وهذا هو التخبط الذي الكلام. فليست غريبة علينا ولا هي جديدة عليهم. وهذا هو التخبط الذي أشرنا إليه وهم في غنى عنه لوحالفهم التوفيق. والعجيب من أمرهم أنهم أشرت عليهم صفة الرضى أولوها بالثواب أو بإرادة الثواب، وإذا مرت بهم صفة الرضى أولوها بالثواب وما في معناه أو بالإرادة

وكذلك صفة الرضى. وهاهم هنا يؤولون الضحك بالرضى فعلام يدل هذا التصرف ؟!! يدل على ما ذكرناه سابقاً في غير موضع من أن عقيدة القوم عقيدة تقليدية لا تستند إلى دليل أو قاعدة ، (سمعنا الناس يقولون شيئا فقلناه)!!.

وهذا المعنى هو الذي دعا في آخر المطاف الإمام أبا الحسن وكبار شيوخ الأشعرية بعده إلى الرجوع عن هذا التخبط إلى منهج ثابت مبني على أساس قوي لا تؤثر فيه الشبهات وهو منهج أهل الحديث والسنة الذي درج عليه سلف هذه الأمة.

وأراد بعضهم أن يتفلسف أكثر فقال: الضحك خفة الروح فيكون عند تجدد ما يسر واندفاع ما يضر. فيقال له: أدركت شيئا وفاتتك أشياء، إن الضحك الذي تحدثت عنه هو ضحكك وضحك أمثالك من مخلوقات الله. أما ضحك الخالق العظيم سبحانه فلا تُدرك حقيقته لأنك لم تُدرك الخالق فكيف تُدرك حقيقة ضحك الخالق، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وقد تقدمت هذه القاعدة في غير موضع.

### الصفة العاشرة: صفة التعجب:

ومن الصفات التي يثبتها ويؤمن بها أهل السنة والجاعة (صفة التعجب) فيصفون الله تعالى بالتعجب لأنه وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله على فيها ثبت عنه، وهي من الصفات التي تتجدد حسب مشيئته تعالى وإرادته فهي فعل من أفعال الله الكثيرة التي تصدر عن حكمة خفية لا يعلمها إلا الله تعالى .

ثم إن صفة التعجب قد تدل على محبة الله للفعل الذي هو محل التعجب وهي في هذه الصورة قريبة من معنى الفرح، ومن أمثلة هذا النوع

قوله على: «يعجب ربك من شاب ليست له صبوة»(١) وقوله على: «يعجب ربك من عبده إذا ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة»(٢) وقوله: «يعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل»(٣) وفي رواية: «عجب ربك من قوم بأيديهم السلاسل حتى يدخلوا الجنة».

كل ذلك على مايليق بالله، وإذا كان التعجب في حق الإنسان منشأه غرابة الفعل وأنه حدث على شكل يشير العجب والغرابة لأن الإنسان فوجىء بالفعل الذي هو محل التعجب، إذا كان هذا هو مثار التعجب عند المخلوق، فإن الله تعالى منزه عن هذه المعانى، لأنه سبحانه هو الذي قدر ذلك الفعل الذي هو محل التعجب وقدره، فلا ترد في حقه سبحانه هذه المعانى وتلك اللوازم لتعجب الإنسان. فلا يسعنا إلا أن نقول فيه ما قلناه في صفات الأفعال التي تقدمت. وهو ما قاله الإمام مالك من قبل: (التعجب معلوم المعنى مجهول الكيفية والكنه، ولكن الإيمان والتسليم واجب والتعمق والتشكك بدعة ومهلكة. والله المستعان.

ثانيا: وقد يدل التعجب على بغض الله للفعل الذي هو محل التعجب ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: ﴿وإن تعجب فعجب قوله أإذا كنا ترابا ﴾(٤) وقوله سبحانه: ﴿بل عجبت ويسخرون ﴾(٥). وقوله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبويعلى بسند حسن عن عقبة بن عامر، راجع المقاصد الحسنة ص ١٢٣، وكشف الخفاء جـ ١ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) أحرجه أحمد من حديث ابن مسعود، وإسناده حسن قاله المناوي في الجامع الأزهر جـ ٢ ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه ، وذكره ابن عبد البر في التمهيد .

المراد أسرى الكفاريؤتي بهم مسلسلين فيسلمون ويدخلون الجنة، محقق التمهيد لابن عبد البر الأستاذ عبد الله الصديق .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد آية ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات آية ١٢ .

تعالى : ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ﴾(١). وقوله : ﴿وكيف تأخذونه وقوله : ﴿وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ﴾(٣).

قال ابن القيم رحمه الله:

وقد يدل التعجب على امتناع الحكم وعدم حسنه. ومثل له بقوله تعالى : ﴿كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ﴾(٤).

وقد يدل أحيانا على حسن المنع منه وأنه لا يليق به مثله. ومثل له بقوله تعالى : ﴿كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيهانهم(٥)﴾ (٦).

والتعجب بأنواعه المشار إليها صفة فعل تقوم بالله تعالى على ما تقدم تفصيله آنفا. والاستغراب والتأويل غير وارد خشية الوقوع في القول على الله بغير علم لأن التأويل دائما مبنى على الظن والتخمين لأن المعنى المؤول إليه ظني قطعا. وهذا ما جعل السلف يلتزمون منهجهم السليم، ولا يحيدون عنه، وهو عدم القول على الله بغير علم، بل التسليم لله في حقائق ذاته وصفاته، وأفعاله، وقوفا مع النصوص وتأدبا معها بل وتقديرا لله حق قدره، وقال الشهرستاني \_ وهو يتحدث عن منهج الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف \_: قالوا: إنها توقفنا في تأويل الآيات لأمرين:

أحدهما: المنع الوارد في التنزيل (في سورة آل عمران في الآية السابعة حيث وصف المؤولين بالزيغ) فنحن نَحْذَرُ عن الزيغ.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٠١ .

 <sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية ٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران آية ٨٦ .

<sup>(</sup>٦) استقينا هذه المعانى من بدائع الفوائد لابن القيم جـ ٤ ص ١٠، طبعة مكتبة القاهرة ، والتمهيد لابن عبد البر جـ ٧ .

ثانيهما: أن التأويل أمر مظنون (بالاتفاق) والقول بالظن في «صفات الباريء» غير جائز، فربما أولنا الآية على غير مراد البارىء تعالى فوقعنا في الزيغ(١).

### الصفة الحادية عشرة : صفة الفرح :

صفة الفرح من الصفات الفعلية الخبرية التي انفردت بها السنة دون الكتاب وهي ثابتة بالسنة الصحيحة التي تلقاها أهل السنة بالقبول، وعقد إجماعهم استنادا إليها على إثباتها. وهذه الصفة تدل بالتضمن على لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث يوفق من يشاء من عباده ليتوبوا فإذا تابوا تقبّل توبتهم وفرح بها فرحا شديدا ولطيفا في وقت واحد. إذ يَرُدّ إليه عباده الشاردين من طاعته لئلا يضيعوا وهو الذي لا تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم وهذا المعنى هو الذي يقرره لنا رسول الرحمة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة» وفي رواية لمسلم: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينها هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح». (١٤)هه.

وأهل السنة يؤمنون بهذا الحديث لصحته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، ويثبتون

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني: الملل والنحل جـ ۱ ص ۱۶ ط. مصطفى البابي الحلبي، تحقيق محمد سيد كيلاني، القاهرة.

<sup>(</sup>٢) مسلم جـ ٤ ص ٢١٠ ـ ٢١٥ فؤ اد عبد الباقي . البخاري الدعوات جـ ١١، ص ٢٠٠ فؤ اد عبد الباقي .

الصفة التي جاءت فيه، ولا يتعرضون لها بالتأويل كها لا يشبهون صفات الله بصفات خلقه وهو شأنهم في جميع الصفات. ومعنى الفرح معلوم والكيف مجهول، والبحث عن الكيفية من أنواع البدع المحدثة، والإيهان به من واجبات الدين الإسلامي وأما الخائضون المتعمقون الذين يبحثون عن الكيفية وإذا عجزوا عن إدراك الكيفية وهو أمر محتم وانهم يلجأون إلى التحريف. والواجب هو الوقوف عند المعنى العام دون تكلف، وقد نُهينا عن التكلف. هذا هو موقف السلف من معنى هذه الصفة (وبالله التوفيق).

وأما الخلف فديدنهُم معروف وهو تأويل الصفة بأثرها ولازمها وهنا قبول التوبة والثواب الجزيل والعطاء الكريم، بدعوى أن حقيقة الفرح مستحيلة على الله لأنها خفة وانفعال وتغير من حال إلى حال وكل ذلك لا يليق بالله تعالى .

والجواب على شبهتهم هذه هو جوابنا على الشبهات السابقة ، والقوم لا يكادون يفهمون من نصوص الصفات إلا حقائق صفات المخلوق فيفسرون صفات الله بتلك الحقائق فيقعون في التشبيه ثم يحاولون التخلص مما تورطوا فيه من التشبيه بارتكاب بدعة التأويل والقول على الله بغير علم . هذه حقيقتهم في جميع الصفات أو أكثرها على اختلاف مشاربهم . (والله المستعان) .

### الصفة الثانية عشرة: صفة الغضب:

الغضب من صفات الأفعال التي تتعلق بها المشيئة وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومن الآيات القرآنية التي تثبت هذه الصفة قوله تعالى:

١ ـ ﴿من لعنه الله وغضب عليه ﴿(١).

٢ - ﴿ وغضب الله عليه ولعنه ﴾ (٢) .

٣ ـ ﴿ وَبِاءُوا بِغَضْبِ مِنَ اللَّهِ ﴾ (٣) .

وهناك عديد من آيات الكتاب المبين في هذه الصفة، ومذهب سائر الأئمة إثباتها، والأحاديث المشار إليها تؤكد ما جاء في هؤلاء الآي من وصف الله بالغضب، وإن هذا الغضب يحدث في وقت دون وقت. ومن ذلك ما جاء في حديث الشفاعة الطويل وهو يخبر عما يقوله الأنبياء اعتذاراً للناس عندما يتقدمون إليهم لطلب الشفاعة منهم وهم آدم أبو البشر ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهم يقول: (إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري)(1) إلى آخر الحديث الطويل والحديث يدل دلالة واضحة على أن إثبات صفة الغضب من دين الرسل جميعا، لأن الشرائع كلها متفقة في الأصول بيد أن الله جعل لكل واحد منهم شرعة ومنهاجا. ومحل الشاهد من الحديث: (إن ربي قد غضب اليوم) واللفظ صريح في أنه قد يحدث في ذلك اليوم غضب لم يحدث مثله قبل ذلك والله على مثله قبل ذلك

- قوله عليه الصلاة والسلام: «من لم يسأل الله يغضب عليه» (٥) وقد نظم بعضهم هذا المعنى قائلا:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٦١ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦) والبخاري (٦/ ٣٧١) و (٣٩٥/٨) ومسلم (١/ ١٨٥) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/٢) وصححه الألباني (راجع : مشكاة المصابيح رقم الحديث ٢٢٣٦ بتحقيق الألباني) .

الله يغضب إن تركت سؤاله وبُنيّ آدم حين يسأل يغضب

\_ قول ه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كها أثنيت على نفسك (١).

\_ قول عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: ياأهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يارب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقولون: يارب وأي خلقك، فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟! فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقولون: علىكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا»(٢).

يستدل أهل السنة بهذا الحديث على أن الله يُحِلُّ رضوانه في وقت دون وقت وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخطُ على من شاء كها يحل سخطه ثم يرضى ولكن هؤ لاء أحل عليهم رضوانا لا يعقبه سخط(٣). ما أصدق ما قاله الإمام الطحاوى في عقيدته المشهورة: (ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام)(٤).

استنادا إلى هذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة التي آثرنا عدم ذكرها رغبة في الإيجازيؤ من السلف وجمهور الأئمة بهذه الصفة ويبقونها على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله إيهانا منهم بأن النصوص لا

<sup>(</sup>١) مسلم والأربعة عن عائشة رضى الله عنها، وتقدم تخريجه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه راجع : البخاري (١١/ ١٥٥) و (١٣/ ٤٨٧) و ومسلم في الإيان (١١/ ١٧١) وأخرجه أحمد (٨٨/٣).

<sup>(</sup>٣) الغضب والسخط والأسف ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، القاموس المحيط وتاج العروس.

<sup>(</sup>٤) راجع : شرح الطحاوية ص (٧٢٥) .

تدل بظاهرها إلا على ما يليق بالله \_خلاف ما يزعمه الزاعمون \_ أي أنهم لا يؤولون كما أوله غيرهم . بيد أن إثباتهم لا يصل بهم إلى حد التشبيه والتمثيل \_ كما قلنا في غير موضع \_ من الرسالة .

وأما الخلف فلم يوفقوا في هذه الصفة كما لم يحالفهم التوفيق أيضا في جميع الصفات على اختلاف مشاربهم، فزعموا: أنه ماثَمّة غضب. وإنها المراد بالغضب المذكور في النصوص لازم الغضب وهو إرادة الانتقام. وعللوا لما ذهبوا إليه بقولهم: إن أصل الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام وذلك مستحيل على الله تعالى، أو بعبارة أخرى: إن حقيقة الغضب الانفعال والتغير من حال إلى حال وهو أمر لا يليق بالله، إلى آخر تلك التعليلات والأعذار غير المقبولة لدى غيرهم، من أهل السنة والجهاعة.

ولدفع هذه الشبهة التي نسجوها من خيوط بيت العنكبوت نقول هنا ما قلناه في رد شبهاتهم السابقة حول الصفات التي تحدثنا عنها سابقا: وهو أن لوازم صفات المخلوقين التي ذكروها لا تلزم صفات الخالق، إذ لا مناسبة بين صفات الخالق وصفات المخلوق حتى تقاس صفاته سبحانه على صفاته م. وكها أنهم أثبتوا ذات البارىء دون تفكير في لوازم ذوات المخلوقين، يلزمهم إثبات صفاته ذاتية أو فعلية دون تفكير في لوازم صفات المخلوقين، وهذا الإلزام يلحق أو يلزم جميع النفاة المعتزلة والأشاعرة، وأتباعهم.

هكذا نوجز القول في هذه الصفة اكتفاء بها تقدم من المناقشة حول الصفات التي قبلها؛ لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الأخر. وبالتالي فإن الكلام في الصفة عامة كالكلام في الذات سلبا وإيجابا.

#### ( ب ) الصفات الخبرية :

الصفة الثالثة عشرة: صفة الوجــه:

وهي من الصفات الخبرية التي أشكلت على الخلف على الرغم من ثبوتها بصريح القرآن وصحيح السنة، والعقل تابع ومصدق وغير رافض.

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري الإمام المتكلم السلفي: (أما بعد؛ فمن سألنا فقال: أتقولون: إن لله سيحانه وجها؟ قيل له: نقول ذلك خلاف لما قاله المبتدعون، وقد دل على ذلك قوله عز وجل : ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام (١). قلت: نضيف إلى الآية التي استدل ما الإمام قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شِيءَ هَالُكُ إِلَّا وَجِهِهَ ﴾ (٢) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه »(٣). «وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن «(٤) وهو قطعة من حديث طويل عند الشيخين في أبواب رؤية الرب تعالى لأهل الجنة وشاهدنا منه ذكر وجه الرب تعالى، نكتفى بالآيتين الكريمتين والحديثين الشريفين مع وجود غيرهما من أحاديث الرؤية التي تصرح أكثرها بذكر الوجه، لأن العبرة في إثبات صفة من الصفات ليست بكثرة الأدلة ، وإنها العبرة بصحة الأدلة وصراحتها ، وهذان العنصران متوافران هنا ولله الحمد والمنة، ولذا أطبق السلف وأتباعهم على الإيمان بهذه الصفة كغيرها من صفات الرب تعالى وإثباتها على ما

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص آية ٨٨.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الإيهان عن أبي موسى الأشعري وابن ماجة في سننه .

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان .

يليق بالله لا يفسرونها بالذات، ولا يطلقون عليها شيئا من الألقاب التي يطلقونها يرددها النفاة مثل العضوأ والجزء. وغير ذلك من الألقاب التي يطلقونها ليتذرعوا بها إلى نفيها بدعوى أن إثبات هذه الصفة يعنى التركيب المستلزم للحاجة والافتقار. وهي صناعة معروفة لا تروج في سوقنا ولله الحمد والمنة، إذ قد شرحنا أمثالها وعرفناها على حقيقتها هذا؛ وإن الذين ينكرون وجه الله ورؤية وجهه يوم القيامة وكلامه لأهل الجنة فياترى إلام يسعون ؟ ولماذا يعملون ؟! وما هي ثمرة كدهم ؟! (والله المستعان).

## الصفة الرابعة عشرة: صفة النفس لله:

ومما يجب إثباته لله تعالى: (النفس) لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول عليه الصلاة والسلام، وهي كما يليق بالله تعالى، يقول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: ﴿تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴿(). وقول النفاة بأن ذلك من باب المشاكلة مدفوع بنصوص كثيرة وردت في غير المقابلة منها:

١ ـ قوله تعالى : ﴿ويحذركم الله نفسه ﴾ (٢) .

٢ - ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ (٣).

٣ ـ ﴿واصطنعتك لنفسى ﴾ (١).

٤ \_ وقول عليه الصلاة والسلام في ثنائه على الله : «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه آية ٤١ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه .

• ـ قوله عليه الصلاة والسلام: في حديث أبي هريرة وهو قطعة من الحديث القدسي الطويل: «... إذا ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسي «(۱). وهناك غيرها من النصوص الصريحة .

جهذه الأدلة نثبت لله (النفس) فدعوى المشاكلة في الآية الكريمة وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك غير واردة بل باطلة لأن النصوص الأخرى كلها - كما علمت - وردت دون مقابلة أو مشاكلة . وليس هناك ما يدعوإلى التأويل أو التحريف . إذ شأن النفس كشأن الصفات الخبرية الكثيرة التي تقدم الحديث فيها والله أعلم .

#### الصفة الخامسة عشرة: صفة اليد:

وهذه الصفة - كالتي قبلها من الصفات الخبرية - قد طاشت فيها سهام الخلف عن إصابة الهدف، وأخذوا يفسرونها تفسيرا يساير عقيدتهم، فسروها مرة بالقدرة، ومرة أخرى بالنعمة فارين - في زعمهم - من التشبيه والتجسيم - ياسبحان الله - ﴿أَأْنَتُم أَعلَم أُم الله ﴾(٢) يقول الله في كتابه المبين : ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ﴾(٣) ويقول تعالى : ﴿بل يداه مبسوطتان ﴾(٤) فهل من الجائز أن يقال : لما خلقت (بنعمتي)؟ يداه مبسوطتان ﴾(٤) فهل من الجائز أن يقال : لما خلقت (بنعمتي)؟ الجواب : لا بالإجماع ، لأن الذي يؤمن به جميع المؤمنين - والخلف منهم - أن نعم الله لا تعدولا تحصى ، ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾(٥) وهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الدعوات (١٥٧/١٧) ومسلم في الذكر (٢٠٦١/٤) ط. فؤ اد عبد الباقي .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص آية ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل آية ١٨ .

أولاً. وهل من الجائز ثانياً أن يقال: لما خلقت (بقُدرَتيَّ) الجواب: لا، إجماعا أيضا فيها أعتقد للن الذي ندين به نحن وإياهم فيها أعلم أن لله قدرةً واحدةً وباهرةً. ﴿وهو على كل شيء قدير ﴾(١) لعدم الدليل على التعدد، هكذا يتضح الصواب في المسألة بإذن الله.

وما ذكرناه في تفسير آية (المائدة) يقال في تفسير آية (ص) فإذاً هما يدان تليقان بالله تعالى لا القدرة، لأن القدرة صفة أخرى غير اليد كها علمنا، ولا النعمة لما شرحنا، ولا الجارحة، لأن الجارحة للمخلوق. ولا تشبه يده يد المخلوق. إذ ليس كمثله شيء. قال الإمام أبوالحسن الأشعري وهويناقش تفسير الخلف لآية (ص) -: (فلوكان الله عز وجل عنى بقوله: ﴿لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس فضلا إبليس في ذلك ميزة، والله عز وجل أراد أن يُرى أن لآدم على إبليس فضلا إذ خلقه بيده دونه، ولوكان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم عليه السلام بيديه لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجا على ربه: بيديه لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجا على ربه: بغليه لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجا على ربه: بغلك قال له موبخا لاستكباره على آدم أن يسجد له: ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ؟!!

فدل على أنه ليس معنى الآية القدرة إذ أن الله عز وجل خلق الأشياء جميعها بقدرته، وإنها أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بهما. وليس يخلو قول ه عز وجل : ﴿لما خلقت بيدى ﴾ أن يكون معنى ذلك إثبات يدين (جارحتين) أو يكون معنى ذلك إثبات يدين (جارحتين) أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ولا قدرتين أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ولا قدرتين، لا يوصف الله عز ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين، لا يوصف ان إلا كها وصف الله عز

<sup>(</sup>١) سورة المائدة من الأية ١٢٠ .

وجل. فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: عَمِلتُ بِيَدى وهويعنى نعمتى. ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني قدرتين(١). وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله «بيدى» إثبات يدين ليستا جارحتين، ولا قدرتين ولا نعمتين، لا يوصفان إلا بأن يقال: بأنها يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التى سلفت)(١) هد. هذا كلام واضح غني عن التعليق إلا أن الذي ينبغى التنبيه عليه أن اليد في غير هذا السياق قد تأتي بمعنى (النعمة) وتجمع على أيادي يقال: يقال : لفلان على يد أو أيادٍ. ولكن السياق الذي في الآيتين : يأبي هذا المعنى كها ناقش الإمام أبو الحسن رحمه الله.

أما اليد بمعنى القدرة لا أعلم ثبوت هذا المعنى في اللغة ، اللهم إلا إذا كان من باب الكناية والله أعلم . وأما قوله تعالى : ﴿والسماء بنيناها بأيد ﴾ (٣) فليس لفظ (أيد) هنا جمع يد كما قد يتوهم . وإنها هو مصدر آد الرجل يئيد أيدا) أي قوي هكذا قال المفسرون (٤) . هذا وقد وردت في صفة اليد عدة أحاديث صحاح وحسان ولكننا نرى أن نقتصر على ذكر حديث واحد اتفق على إخراجه الشيخان وهو حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام ، ومحل الشاهد منه (فقال آدم : ياموسى ! اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده) (٩) .

<sup>(</sup>١) هل يجوز عند أهل السنة أو عند الأشاعرة اعتقاد تعدد القدرة والإرادة وغير هما من الصفات التي لم يرد النص بذلك، والذي نعتقده عدم اعتقاد التعدد إلا فيها ورد به النص .

<sup>(</sup>٢) الإبانة في أصول الديانة للإمام السلفي أبي الحسن الأشعري رحمه الله ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات آية ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) راجع حاشية الجمل على الجلالين عند الآية المذكورة .

<sup>(</sup>٥) متفقّ عليه. البخاري (١١/ ٥٠٥) و (٧٧/ ١٣) ومسلم (٢٠٤٢ ـ ٢٠٤٤) من حديث أبي دة .

قال ابن بطال عند تفسير قوله تعالى: ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ في هذه الآية إثبات يدين لله تعالى وهما صفتان من صفات ذاته، وليستا بجارحتين (١). اهـ ثم لو استقرأنا القرآن الكريم لوجدنا أن لفظ (اليد) جاء في القرآن على ثلاثة أنواع:

١ ـ جاء مفردا كقوله تعالى : ﴿بيدك الخير﴾(٢).

۲ ـ جاء مثنى كقوله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ (٣) .

٣ \_ جاء جمعاً كقوله تعالى : ﴿ مما عملت أيدينا ﴾ (٤) .

وإذا راجعنا هذه الاستعمالات الثلاثة لليد نجد الله إذا ذكر اليد مثناة يضيف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد ويتعدى الفعل بالباء إليهما أي إلى اليدين ﴿ لما خلقت بيدى ﴾ .

وإذا ذكرها بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء ﴿ مما عملت أيدينا ﴾ .

وأما في حالة الجمع يكون معنى عملت أيدينا أي عملنا نحن ، وهو يساوى عَمِلنا وخلقنا ورزقنا وتوضيح ذلك : من الجائز أن يضاف الفعل إلى يد ذى اليد بدلا من أن يضاف إليه مباشرة وهو أسلوب معروف عند العرب وهو كقوله : ﴿بها قدمت يداك﴾ (٥) و ﴿فبها كسبت أيديكم ﴾ (٦) . وأما إذا أضيف الفعل إليه تعالى ثم عُدِّي الفعل بالباء إلى يده مثناة أو مفردة فهذا

<sup>(</sup>١) فتح الباري (جـ ١١ ص ١٦٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة ص آية ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة يس آية ٧١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج آية ١٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى آية ٣٠ .

مما باشرته يده سبحانه (١). ويشهد لما ذكرنا ما جاء في حديث الشفاعة الطويل في قوله عليه الصلاة والسلام في حق آدم وموسى عليها السلام، يقال لآدم: (أنت الذي خلفك الله بيده) ويقال لموسى: (أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده) (١).

ولا يحتمل المعنى هنا القدرة وإلا لم يكن للتوراة اختصاص بها ذكر ولا كانت أفضلية لآدم على كل شيء مما خلق بالقدرة كها تقدم في كلام أبي الحسن الأشعري عند الكلام على آية سورة (ص). والقصة معروفة لدى طلاب العلم.

وخلاصة ما ذكر فيها تقدم أن هذه الصفة صفة بها العطاء والأخذ والقبض وهي غير القدرة وغير النعمة. نقول ذلك استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام فيها رواه البخاري: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحّاء الليل والنهار. أرايتم ما أنفق منذ خلق السهاء والأرض فإنه لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع»(٣)اه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الدنيا»(٤). والحديث كقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ القَيَّامُةُ وَالسَّمُواتُ مَطُوياتُ بِيمينهُ سَبْحَانُهُ وَتَعَالَى عَمَا يَشْرِكُونَ ﴾(٥).

ويفهم من كلام بعض أهل العلم أن النسبة التي بين اليد والقدرة كالتي بين الإرادة والمحبة إذ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله و (والذي يلوح

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع أحاديث الشفاعة منها حديث البخاري في التوحيد عن أنس (١٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) هداية الباري في ترتيب البخاري جـ ٢ ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق والحديث متفق عليه .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر آية ٦٧ .

في معنى هذه الصفة (اليد) أنها قريبة من معنى القدرة إلا أنها أخص منها معنى، والقدرة أعم ثم قال رحمه الله: كالمحبة مع الإرادة والمشيئة، وكل شيء أحبه فقد أراده وليس كل شيء أراده أحبه وكذلك كل شيء حَادِثٍ فهو واقع بالقدرة وليس كل شيء واقع بالقدرة واقعاً باليد. فاليد أخص من معنى القدرة وليدك كان فيها تشريف آدم (١) اهم. قلت: وكذلك كتابة التوراة وغرس جنة الفردوس كها تقدم. وعند التحقيق أن النسبة بين الإرادة والمحبة من باب عموم وخصوص من وجه يجتمعان في إيهان أبي بكر مثلاً فهو وتنفرد المحبة في إيهان إبليس لأنه غير مراد وهو محبوب لو وجد بإرادة الله ومشيئته. وأما النسبة بين القدرة واليد فمن باب العموم والخصوص المطلق ومشيئته. وأما النسبة بين القدرة واليد فمن باب العموم والخصوص المطلق وعتمعان في خلق آدم وما ذكر معه لأنه خلقه بقدرته وصنعه بيده سبحانه كها كتب التوراة بيده وغرس جنة الفردوس بيده أيضا، وتنفرد القدرة في سائر كغلوقاته التي لم يباشر خلقها بيده ولكن قال لها: كونى فكانت. والله أعلم.

# الصفة السادسة عشرة : صفة الأصابع لله تعالى بلا كيف ولا حد :

إذا كنا تحدثنا فيها سبق عن الوجه واليد وغيرهما من الصفات الذاتية الخبرية وأثبتنا أن اليد غير القدرة بل هي صفة زائدة قائمة بذاته تعالى فمن المناسب أن نتحدث عن إثبات الأصابع لله تعالى على ما يليق به سبحانه والأصابع من الصفات الذاتية الخبرية التي انفردت بإثباتها السنة دون الكتاب وقد ذكر غير واحد من علماء الحديث صفة الأصابع في كتبهم وتلقوها بالقبول وفي مقدمة من ذكر أحاديث الأصابع الشيخان: البخاري ومسلم في صحيحيها وذكره ابن عبد البر في تمهيده. وقد جمع أكثر طرقه الإمام الدارقطني في رسالته اللطيفة (كتاب الصفات) فانطلاقا من هذه

<sup>(</sup>١) ابن القيم: بدائع الفوائد (ص ٦).

الأدلة يثبت أهل السنة الأصابع لله تعالى على ما يليق بالله بلا كيف ولا حد .

# أحاديث الأصابع:

روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء عبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يامحمد أوياأبا القاسم: إن الله تعالى يمسك السموات يوم القيامة على أصبع، والأرضين على أصبع وسائر والجبال والشجر على أصبع. والماء على أصبع. والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. ثم يهزهن: فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام تعجبا عما قال الحبر تصديقا له. ثم قرأ قوله تعالى: ﴿وما قدر وا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴿(١). وقد روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة منهم: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وقريب منه حديث أبي هريرة عند مسلم والحديث متفق عليه. إذ قد رواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه وفي معنى منفق عليه. إذ قد رواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه وفي معنى هذه الأحاديث المشار إليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم ولفظه:

(إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء ثم قال: يامصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك).

وفي معناه أيضا حديث النواس بن سمعان الكلابى رضي الله عنه عند مسلم ونصه هكذا: (سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: الميزان بيد الرحمن إن شاء يرفع أقواما ويضع آخرين \_ وقلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه). وكان يقول رسول

<sup>(</sup>١) سورة الزمر آية ٦٧ .

الله عليه الصلاة والسلام: (يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك). وبهذه الأحاديث الصحاح يثبت علماء الحديث وأهل السنة لله تعالى الأصابع بثبوتها صفة لله تعالى خبرية كما تقدم.

وأحاديث صفة الأصابع لم تسلم من تحريف المحرفين بل نالها ما نال غيرها من نصوص الصفات. حيث زعم بعضهم أن الأصابع تخليط من اليهود لأن اليهود بُعسِّمة، وأن ضحك النبي على من كلام الحبر ليس دليلا على تصديقه لليه ودي(١) بل هو دليل الكراهة والغضب والاستنكار وأنت ترى هذا الكلام ينقصه الشَّيء الكثيرُ من الإنصاف وأن مجانبة الصواب فيه واضحة ومكشوفة لكل طالب علم.

وقد نسي المعارضون النافون أو تناسوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث النواس بن سمعان وليس في إسنادهما يهودي ولا نصرانى بحمد الله تعالى، فذهبوا ليتعلقوا بخيط العنكبوت فزعموا أن أحاديث الأصابع فكرة يهودية فلا ينبغى الاعتهاد عليها، وفاتهم أنهم يسيئون بهذا التصرف إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين رووا الحديث بعد أن فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهودي على ما أخبر من قدرة الله تعالى حيث يحمل الرب تلك الأشياء المذكورة في الحديث على أصابعه، بل ضحك عليه الصلاة والسلام ضحكا يدل على التصديق والإعجاب بكلام الحبر ثم أراد أن يزيل عنه الاستغراب والاستعظام فقرأ عليه قوله تعالى : ﴿ وما قدر وا الله حق قدره ﴾ (٢) الآية ، هكذا فهم الرواة من الصحابة ومن بعدهم ، وأغرب ما في هذا التصرف محاولة تخطئة الراوى من الصحابة ومن بعدهم ، وأغرب ما في هذا التصرف محاولة تخطئة الراوى الذي قال : (وتصديقا للحبر وتعجبا من كلامه) ثم تفسير الضحك

<sup>(</sup>١) استقينا هذه المعانى من شرح الإمام النووى على مسلم ، وفتح البارى على البخاري عند عرض أحاديث الأصابع .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ٩١ .

بالاستنكار والكراهة !! متى علموا بل متى علم المسلمون الذين يدرسون سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع من يصف الله بما لا يليق به أو إذا انتهكت حرمات الله، أو تقوَّل أحدٌ على الله بغير علم، متى علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن ذلك بالضحك ؟!! بل المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه في مثل هذه المواقف يغضب بل هو لا يغضب إلا في مثل هذه الظروف عندما تنتهك حرمات الله، ويتقول متقول على الله بغير علم. هذا هو المعروف لدى أهل العلم. لهذا كله فإن محاولة النفاة رد أحاديث الأصابع بعد أن رواها الشيخان : البخاري ومسلم وغيرهما، بذلك السبب الواهي وتناسيهم لأحاديث أخرى فيها ذكر الأصابع بل دعوى بعضهم أن ذكر الأصابع لم يرد في القرآن أو في حديث مقطوع به فإن محاولة النفاة هذه محاولة فاشلة فلا ينبغى أن يتأثر بها طلاب العلم لما عَلِمْتَ. وأما القول: إن الأصابع لم يرد ذكرها في القرآن (فكلمة حق أريد بها الباطل) نعم لم يرد ذكر الأصابع في القرآن، فهاذا يعنى ذلك ؟!! هل يعنى ذلك بأننا لا نثبت الأصابع لأنها غير مذكورة في القرآن ؟!! بل يلزم من ذلك أننا لا نثبت الفرح والضحك ونزول الرب آخر كل ليلة وغيرها من الصفات التي انفردت بها السنة، وهذا مفهوم جَهْمِي صرف کما تري !!

فعلى أصحاب هذه المحاولة أن يحددوا موقفهم من الصفات التي انفردت بها الأحاديث الصحيحة، إما أن يثبتوها كلها، أو أن ينفوها كلها وإلا فهم متناقضون ومضطربون. والتناقض والاضطراب من الصفات اللازمة لكل من أعرض عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والتمس الحق والهدى خارج هديه عليه الصلاة والسلام، هذا موقف الذين حاولوا رد الأحاديث. وأما الذين أثبتوا الأحاديث فلهم موقف آخر. وهو محاولة التأويل بدعوى أن مثل هذه النصوص لا يراد ظاهرها لأن الأدلة العقلية

تأبى فلابد من التأويل إلى ما يليق بالله ويقبله العقل. أما هؤ لاء فلم يأتوا بجديد بل هو أسلوب تعودناه في مثل هذه المواضع. فياترى كيف يكون التأويل بالنسبة للأصابع ؟

قال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالأصابع خلقا يخلقه الله ليُحَمِّله ما تحمله الأصابع، وقال آخرون: لعل المراد بالأصابع نعمة النفع والدفع أو أثر الفضل والعدل(١) إلى آخر تلك التكلفات التي هم في غنى عنها لو وفقُوا.

وممن أنكر هذا التحريف والتكلف في معنى الحديث الحافظ ابن حجر في فتح البارى حيث أوضح أن في تصرف هؤ لاء المتأولة الطّعن في ثقات الرواة، ورد الأخبار الثابتة، إلى أن قال: ولوكان الأمر على خلاف ما فهمه الراوى للزم فيه تقرير النبي على الباطل وسكوته عن الإنكار وحاشاه من ذلك ثم قال الحافظ: وممن أنكر بل تشدد في الإنكار على من ادعى أن الضحك في الحديث كان على سبيل الإنكار، - الإمام ابن خزيمة - بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه (١) اهد.

ياله من موقف غريب !!

هل هؤ لاء يدعون أنهم أعلم بالله وما يليق به من رسول الله ؟! أو من أصحاب رسول الله أو من التابعين لهم بإحسان وبإيان ؟! حقا إنه موقف يحتار فيه المرء ولا يدري كيف يفسره !! وعلى كل حال فهذه مواقف

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات للبيهقي (ص ٣٤١) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري (جـ ١٧ ص ١٦٩) .

ثلاثة تمخضت من دراسة أحاديث الأصابع ومواقف الناس منها، وهي كالآتي :

١ - إثبات صفة الأصابع كما جاءت بها السنة .

٢ ـ تأويل الأحاديث الواردة والخروج بها عن ظاهرها .

٣ ـ إنكار الأحاديث وردها بدعوى أنها مخالفة للأدلة العقلية القطعية
 في زعمهم .

والحق أبلج والباطل لجلج . . .

الصفة السابعة عشرة: صفة الساق لله تعالى على ما يليق به:

ورد ذكر صفة الساق في القرآن الكريم في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴿(١) والملاحظ ورود هذه الصفة مُنكرة دون أن تضاف إلى الله بخلاف الصفات الأخرى التي جاءت مضافة إلى الله ومختصة به، ذلك الاختصاص الذي يزيل الإشكال، أو دعوى المشاركة بين الخالق والمخلوق في حقائق الصفات.

وهذا التنكير هو الذي جعل الصحابة والتابعين يختلفون في المراد (بالساق) هل الساق صفة من صفات الله كالوجه واليد والقدم؟ أو للساق معنى آخر. روي عن ابن عباس قوله: إن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة. وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كلاهما حسن (٢). اهد. وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسير الساق (عن نور عظيم). وقال ابن فورك: معناه ما يتجدد للمؤ منين من العفو والألطاف.

<sup>(</sup>١) سورة القلم آية ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر: فتح الباري نقلا عن الخطابي جـ ١٧ ص ٢٠٠٠.

ويسروى عن المهلب: كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغيرهم نقمة (١). وذكر ابن القيم اختلاف الصحابة في المراد بالساق ويرى أنه ليس في ظاهر الآية مايدل على أنه صفة لله تعالى لأنه سبحانه وتعالى لم يضف الساق إلى نفسه بل ذكره مجردا ومُنكَّراً كما تقدم (٢). ويرى ابن القيم أن الذين يثبتونه صفة لله، إنها يثبتونه بدليل خارجي وهو حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته وهومن أحاديث الشفاعة ويميل ابن القيم إلى أن الساق صفة من صفات الله مثل الوجه واليد وغيرهما وتنكيره للتعظيم والتفخيم. ويرى ابن القيم: أن حمل الآية على الشدة لا يصح ويعلل ذلك لأن في لغة العرب إنها يقال كَشِفَتُ الشدة عن القوم ولا يقال كُشِفَتْ عن الشدة مثل قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا كَشَفْنَا عَهُمُ الْعَذَابِ ﴾ فالعذاب هو المكشوف في الآية وليس هو المكشوف عنه ويرى ابن القيم أن سياق الآية يوم يكشف عن ساق لا يدل على ما قيل إن معنى الساق الشدة. فلذلك يرى أن تُفسر الآية بحديث أبي سعيد الخدري الذي أشرنا إليه فيصبح معنى الآية \_ في ضوء الحديث المذكور: (يوم يَكْشِفُ الله لعباده عن ساقه فيُدْعون إلى السجود فيسجد المؤ منون النين يسجدون لله مخلصين له الدين، أما المنافقون المراؤون الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة فلا يستطيعون السجود، إذ تصبح ظهورهم طبقاً واحداً فلا يستطيعون الهبوط للسجود. وفي حديث أبي سعيد الخدري جاء قول عليه الصلاة والسلام: (فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم . وإنا سمعنا مناديا ينادي : ليلحق كل قوم بها كانوا يعبدون وإنها ننتظر ربنا.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة (ص ٢٣).

قال: فيأتيهم الجبار على غير الصورة (١) التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: (الساق) فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كَيْماً يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم) الحديث.

فانطلاقا من هذا الحديث الصحيح الذي يثبت لله ساقا نرى أن الآية من آيات الصفات المفسرة بالسنة لأن الآية جاءت محتملة المعنى حيث جاء الساق مجرداً عن الإضافة المخصصة فجاءت السنة مبينة بأن المراد بالساق هو ساق الرحمن. فنسلك في إثبات الساق مسلك السلف الصالح الذي سلكناه من قبل وهو إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل . فالكلام في صفة الساق كالكلام في صفة اليد والوجه مثلًا. فكما أن اليد والوجه والقَدَمَ والبصر والعين صفات تليق به تعالى وليست جوارح وأعضاء وأبعاضا وأجزاء كصفاتنا بل هي صفات خبرية ثابتة ينتهي علمنا فيها عند المعنى العام دون تكلف لمعرفة كيفيتها فكذلك الساق صفة لله ثابتة ثبوت تلك الصفات وعلى غرارها إذ ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ ولأن الكلام في الصفات الخبرية كالكلام في الصفات الذاتية يَحْتَذِي حذوه. وأما الخلاف والنزاع الذي جرى بين الصحابة والتابعين فينبغى أن نعتبره منتهيا بعد ثبوت حديث أبي سعيد الخدري الذي نعده تفسير اللآية المجملة ثم نعده فيصلا في هذه القضية. هذه هي طريقة أهل العلم قديما وحديثا، إذ لا يلتفتون إلى أقوال أهل العلم الاجتهادية وآرائهم بعد ثبوت السنة ولاسيها إذا كانت السنة قد جاءت مُفسِّرة أو مفصلة لما أجمل في القرآن وهذا ما نحن بصدده. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) جاء في تفسير الصورة عدة أقوال، ولكن الذي يميل إليه أهل الحديث أن المراد بالصورة الصفات أي يتجلى لهم بصفات غير الصفات التي تجلى لهم بها أول مرة ويستدل ابن قتيبة بهذا الحديث على إثبات الصورة لله، ولكنها ليست كالصور، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ٢١٧ - ٢٢١).

أما الحديث فمتفق عليه ، ذكره البخاري في كتاب التوحيد (فتح البارى، جـ ١٧ ص ١٩٩).

الصفة الثامنة عشرة: صفة العين لله تعالى على ما يليق به سبحانه:

العين صفة لله تعالى بلاكيف، وهي من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة وقد جاء ذكر العين في القرآن الكريم على حالتين:

ا ـ ذكرت العين مضافة إلى الضمير المفرد. مثل قوله تعالى: ﴿ وَلْتَصْنَعُ عَلَى عَيْنَى ﴾ (١).

۲ ـ ذكرت العين بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع مثله قوله تعالى : ﴿تَجْرِى بِأُعِينَنا﴾ (٢).

وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة فقط لأن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد. مثل قوله تعالى: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾(٣) فالمراد نعم الله المتنوعة التي لا تدخل تحت الحصر والعدّ. وقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾(٤) فالمراد بها جميع ليالي رمضان. ولوقال قائل: نظرت بعيني أو وضعت المنظار على عيني. لا يكاد يخطر ببال أحد ممن سمع هذا الكلام أن هذا القائل ليست له إلا عين واحدة. هذا ما لا يخطر ببال أحد أبدا(٥). قال الإمام ابن القيم: إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ، كقوله تعالى: ﴿تجرى بأعيننا﴾(١) و ﴿فأوحينا إليه أن اصنع الفلك للفظ، كقوله تعالى: ﴿تجرى بأعيننا﴾(١) و ﴿فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

سورة طه آية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر آية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم آية ٣٤ والنحل آية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) مختصر الصواعق المرسلة (ص ٢٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة القمر آية ١٤.

بأعيننا (١) وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله تعالى: ﴿بيدك الخير (٢)، و﴿بيده الملك (٣). وإن أضيفت إلى جمع جمعت كقوله تعالى: ﴿مما عملت أيدينا (٤). وقد تقدم هذا البحث في صفة اليد مستوفى.

وقد ذكرت العين في السنة في قصة المسيح الدجال في حديث عبد الله ابن عمر الذي يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية»(٥) وللحديث سبب وهو أن الدجال ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه ما من نبي إلا وقد أمر أمته أو نصحهم بالاستعادة منه ثم ذكر أن من صفاته أنه أعور العين اليمنى. وأنه على الرغم من دعوى الألوهية وما يجرى له من الأمور الخارقة للعادة امتحانا واستدراجا فيه عيوب ونقائص وهو عاجز عن دفع ذلك عن نفسه فلن يلتبس عليكم الأمر في شأنه لأنه ناقص إذ به عَور، وربكم ليس بأعور، بل له سبحانه عينان يبصر بها لأنه سميع بصير.

وهناك زيادة عند مسلم وبعض أصحاب السنن، وهي أن النبي على قال يومئذ للناس: «تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت». هذا ملخص قصة المسيح الدجال مع بيان السبب.

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له: أخبر

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سبورة آل عمران آية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك أية ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة يس آية (١٧).

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه ذكره البخاري في باب ذكر الدجال جـ ١٦ ص ٢٠٤، مصطفى البابي. وذكر الإمام مسلم في باب ذكر الدجال جـ ١٨ ص ٥٩٠٠ شرح النووى .

الله في كتابه وثبت عن رسوله عليه الصلاة والسلام الاستواء على العرش والنزول والعين واليد والنفس فلا يُتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. وقال الطيبي مؤيدا ما قاله السهروردي: هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح(۱).

وإما إشارته عليه الصلاة والسلام بيده إلى عينيه ـ وهو يخبر عن عور المسيح الدجال ـ فإنها تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يليق بالله تعالى ولا يفهم منها أن عين الله جارحة كأعيننا بل له سبحانه وتعالى عين حقيقية تليق بعظمته وجلاله وقِدَمِهِ. وللمخلوق عين حقيقية تناسب حاله وحدوثه وضعفه وليست الحقيقة كالحقيقة وهذا شأن جميع الصفات التي فيها المشاركة اللفظية مع صفات المخلوق كها تقدم هذا البحث في غير موضع من الرسالة .

روى عكرمة عن ابن عباس عند (٢) تفسير قوله تعالى : ﴿واصنع الله بأعيننا﴾ أنه قال رضي الله عنه بعين الله تبارك وتعالى ، قال الإمام البيهقي ـ بعد رواية قول ابن عباس السالف الذكر : ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية . وقال : قوله تعالى : ﴿ولتصنع على عينى ﴾ معناه بمرأى منى وقوله : ﴿فإنك بأعيننا ﴾ أى بمرأى منا وكذلك قوله : ﴿تجرى بأعيننا ﴾ وقد يكون ذلك من صفات الذات . وتكون صفة واحدة والجمع فيه للتعظيم .

ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة. وقال: إنها من صفات الفعل والجمع فيها شائع، ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد بالخبر نفي نقص

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ١٧ ص ١٦١ كتاب التوحيد .

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي (ص ٣١٣).

العور عن الله سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الأفات والنقائص. ثم قال البيهقي: والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين صفة، لا من حيث (الحدقة) أولى. وبالله التوفيق(١)اه.

وهذا القول الذي اختاره الإمام البيهقي هو الذي عليه سلف الأمة، وأما محاولة بعض الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها فمحاولة جهمية معروفة وأما تفسير من فسر الآيات السابقة بالرؤية مع إنكار صفة العين فشبيه بقول الجهمية القائلين: إنه تعالى: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر عليم بلا علم. وهو قول مرفوض شرعا وعقلا كها تقدم في غير موضع. وأما عند أهل السنة فجميع هذه الصفات تساق سوقا واحدا خبرية أو عقلية. ذاتية أو فعلية فتثبت بلا كيف. ولا يلزم من إثباتها تشبيه ولا تجسيم كها يظن النفاة بل يلزم من تحريف القول فيها التعطيل. وينتج من ذلك تكذيب خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يلزم النفاة ـ ولا محالة ـ وهم كل من ينفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة أو بالسنة الصحيحة فقط، أدركوا ذلك أولم يدركوا. والله المستعان.

## الصفة التاسعة عشرة: صفة القدم لله تعالى:

هذه الصفة كالتي قبلها من الصفات الخبرية والفعلية محل صراع حادّ بين السلف والخلف .

أما السلف - فهم كعادتهم - يرون أن المقام ليس مقام اجتهاد أو قياس أو استحسان وإنها هو مقام تسليم لله ولرسوله، عليه الصلاة والسلام وأنه لا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله المعصوم عليه الصلاة والسلام، الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه. فما بلغه الرسول عن الله لأمته بعض الذي

<sup>(</sup>١) راجع : الأسهاء والصفات للبيهقي ، مبحث العين ص ٣١٧ دار إحياء التراث العربي .

أوصاف الجنة والنار وذلك من الأمور الغيبية التي اطلع الله عليها نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا سبيل للإنسان العادي أن يقول فيها قولا اجتهادا أو استحسانا.

ومما أخبر الرسول هنا ما نص عليه الحديث الآتي حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا يزال يلقى فيها ـ يعنى النار ـ وتقول: هل من مزيد ؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك»(١).

ففي مثل هذا المقام التوقيفي لا ينبغي للمرء الناصح لنفسه أن يحاول استخدام قوة عقله أو سلطان فلسفته أو ما ورثه من مشايخه ليقول في هذا النص النبوي قولا يخالف قول المعصوم فيفسر الحديث كما يريد ويستحسن بل عليه أن يقول كما قال الإمام الشافعي: (آمنا بالله وبها جاء عن الله على مراد الله. وآمنا برسول الله، وبها جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام) وفي هذه الصفة (القدم) قد صح عنه الحديث السابق عليه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فها علينا إلا التسليم لرسوله عليه الصلاة والسلام.

وقد ساق الإمام مسلم للحديث المذكور روايات كثيرة وهو في الأصل متفق عليه وموضوع الحديث على اختلاف رواياته وطرقه ـ المحاججة بين الجنة والنار، فالحديث الأول في الموضوع: حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: قال: تَعَاجّت النار والجنة فقالت النار: أوثرث بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فها لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهُمْ وعجزهم فقال الله للجنة: أنت رحمتي

<sup>(</sup>۱) انظر: البخاري: التوحيد (۱۳/۱۳) ومسلم (۲۱۸۶/۵ ـ ۲۱۸۸) والصفات للدارقطني (۱۷-۱۷).

أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم ملؤها. فأما النار فلا تمتلىء فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط(۱) فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها على بعض. وهمذا الحديث رواه غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض رواياته: (حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط قط ثلاثا) وفي بعضها: (حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط قط العض وعزتك)(۲). وموقف السلف من معنى الحديث هو أن الحديث من أحاديث الصفات، وأن القدم صفة من الصفات الخبرية التي تمركها جاءت دون تأويل أو تحريف في النص، ودون تشبيه أو تمثيل لصفات الله بصفات خلقه فلا تقاس قدمه بأقدام خلقه ولا رجله بأرجل مخلوقاته، بل يكتفى بالمعنى الموضعي للكلمة دون محاولة لإدراك حقيقة قدمه وقد عجزنا عن إدراك حقيقة ذاته سبحانه فآمنا وسلمنا لله ولرسوله، هذا موقف لا يتغير ولا يتبدل بالنسبة لأتباع السلف بل موقف ثابت وهو اتباع النصوص في جميع الصفات خبرية أو غيرها. (اتبعوا ولا تبتدعوا وقد كُفيتم)(۳). وبالله التوفيق.

والحديث بجميع رواياته يدل على أن الله سوف يخلق في الجنة والنار تمييزا وقدرة على الكلام دون أن يكون لهم آلات التكلم المعتادة وقد تقدم هذا المبحث في صفة الكلام.

<sup>(</sup>۱) قط فيها ثلاث لغات سكون الطاء وكسر الطاء بتنوين وكسرها بلا تنوين وقد ترد (قد) بالدال بدل الطاء ومعناها حسبى حسبى، وكفاني وامتلأت. شرح مسلم جـ ۱۷ ص ۱۹۲.

<sup>(</sup>۲) النووى : شرح مسلم (۱۷/۸۷ ـ ۸۶) .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن مسعود؛ وتقدم .

وأما الخلف فقد تكلفوا في تأويل هذا الحديث أكثر من تكلفهم في تأويل أيّ نص آخر من نصوص الصفات فتكلفهم هنا يشبه تكلف القرامطة في نصوص المعاد بل لجميع نصوص الشريعة. فزعم المتكلمون الخلف هنا أن الحديث \_ كغيره من نصوص الصفات \_ يُؤوَّلُ بما يليق بالله \_ ياسبحان الله \_ فمتى دلت النصوص بظاهرها على ما لا يليق بالله لو فهمت ؟!! فقال بعضهم : المراد بالقدم هنا المتقدم ومعناه حتى يضع الله تعالى (١) فيها ما قدمه لها من أهل العذاب .!! وأنت تلاحظ أن هذا التأويل التقليدي لم يمكنهم من الانتباه للضمير (قدمه) أو (رجله) وان الذي لا يختلف فيه أهل العلم أن الإضافة تخصص الصفة للموصوف بمعنى إذا قلنا: علم الله وقدرة الله مشلا فلا يشترك علم المخلوق أو قدرته في علم الله المختص بالإضافة بأي نوع من أنواع المشاركة وكذلك قدرته، لأن الاشتراك لا يقع إلا في المطلق الكلى غير المختص لا بالمخلوق ولا بالخالق. وكذلك يقال هنا لأن القدم لم ترد إلا مضافة مختصة ولا يشترك معها شيء من أقدام خلقه، ولا مشابهة بينها \_ وهذا التأويل الذي تورط فيه أتباع الفلاسفة لم يفطن لهذا المعنى. وعدم التفطن لهذا المعنى هو سر تخبطهم في جميع الصفات الخبرية والفعلية وهي قاعدة (٢) لو علموها لعالجت لهم جميع مشاكلهم وقضت على تخبطاتهم الكثيرة .

وأما الرواية التي فيها: (حتى يضع الله فيها رجله) فقد حاولوا فيها أولاً تضعيف الحديث ليريحوا أنفسهم من ذلك التأويل المستكره والمستنكر ولكنهم لم يفلحوا، لأن الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. قال الإمام النووي: فقد زعم ابن فورك أن هذه الرواية غير ثابتة عند أهل النقل،

<sup>(</sup>١) راجع : الأسماء والصفات للبيهقي، وشرح النووى على مسلم .

<sup>(</sup>٢) وقد حقق هذه القاعدة وأوضحها شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية (ص ٨٠).

ولكن قد رواها مسلم وغيره في صحيحه. فلجأوا أخيرا إلى نوع غريب من التأويل حيث قالوا: يجوز أن يراد بالرِّجْل الجهاعةُ من الناس كها يقال: رِجْلُ من (جراد) أي قطعة منه. وهو تكلف غني عن الإعلان عنه، بل هو يعلن عن نفسه، والاستشهاد برِجْل الجراد أشد غرابة كها ترى. وهو استشهاد يضحك (الحزين).

وقال بعضهم: المراد بالقَدَم قوم استحقوها وخُلِقُواْ لها. وقالوا: لابد من صرف لفظة (القَدَم) عن ظاهرها لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى(١). اه.

فمن ذا الذي قال: إن قَدَمَ الله جارحة من الجوارح حتى تضطروا إلى مثل هذه المناقشة واستعمال هذا الأسلوب، بل الذي عليه سلف هذه الأمة وهم أعلم وأدق وأقدم - أن قَدَمَ الله ووجه الله ويده وعينه وأصابعه وما في معناها من هذه الصفات الخبرية صفات لله على ما يليق به سبحانه، وليست بجوارح له، ولا نعلم عن كُنهها شيئا، بل آمنا بها على مراد الله ومراد رسوله من حيث الحقيقة والكنه. ومعنى الكلمة معلوم من الوضع، والكيف مجهول والبحث عن الكيفية بدعة، أحدثها علماء الكلام والإيمان بها على أنها صفات ذاتية لله واجب من واجبات الدين الإسلامي، ولا ينقضي عجبى عندما أقرأ هذه العبارة التقليدية المتوارثة: (إن الدليل العقلي القطعي يقتضى استحالة قيام الجوارح بالله) أو عبارة قريبة من هذه.

فكيف يعتقد مسلم أن الآيات القرآنية التي أنزلها الله العليم الحكيم والأحاديث النبوية التي أوحاها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام تدل بظواهرها على ما لا يليق بالله أو على ما هو مستحيل على الله، ثم لا يبين

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووي (۱۷/۸۶).

الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام ما يليق بالله وما لا يليق من كلامه وكلام ربه سبحانه، الذي أنزله عليه وكلفه بالبيان، ويستمر الوضع على اعتقاد ذلك المحال من ظواهر النصوص في عهد الراشدين ثم في عهد الأمويين وصدر من خلافة العباسيين، فالناس لا تزال تعتقد أن الله تعالى سميع بسمع، وبصير ببصر، وله وجه يليق به، وهومستوعلى عرشه، ويدعى من فوق خلقه، وهو ينزل إذا شاء وكيف شاء، ويجيء كيف يشاء يوم القيامة وله عين، وله قدر م، وكل ذلك لا يؤول ولا يحول بل يبقى على ظاهره الذي هو حقيقته كها يليق بالله، إلى أن جاء شيوخ المتفلسفة وتلامذتهم من علماء الكلام فَعلَّموا الناس أن اعتقاد ظواهر نصوص الصفات لا يجوز وهو إما كفر أو فسق لأنه يؤدي إلى اعتقاد ما لا يليق بالله تعالى، وهل قائلوا هذا القول يعتقدون أنهم أعلم بها يليق بالله وما لا يليق معرفة من الله ومن رسوله ؟ أم ماذا يريدون ؟!! إنه تصرف يحتار المرء في معرفة مغزاه.

الصفة المكملة للعشرين: إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة للمؤمنين:

هذه الرؤية التي سنتحدث عنها في آخر جولتنا في الحديث عن الصفات الخبرية وصفات الأفعال نود أن تكون مسك الختام للحديث عن تلك الصفات التي يكون الإيهان بها والتسليم لله ولرسوله فيها سببا للوصول إلى هذه النعمة التي تعتبر - بحق - أعظم نعمة أعدها الله ليكرم بها خواص عباده في دار كرامته. وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله وبها جاء عن الله على مراد الله وبها جاء عن رسول الله على مراد رسول الله يجه قبل أن ينكروا من ذلك شيئا بأهوائهم وآرائهم كها فعلت الجهمية والباطنية وجميع الطوائف

المنحرفة في الأصول والفروع. والكلام في هذه المسألة على الوجه التالى: أولا: ذكر بعض الآيات الدالة على الرؤية وبيان وجه الدلالة وكلام السلف حولها.

ثانيا: ذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تثبت الرؤية، مع ذكر أقوال بعض السلف لتوضيح معانى النصوص من تفاسيرهم وذكر الأدلة العقلية المؤيدة للأدلة النقلية مع الإجابة على شبه المعارضين النافين للرؤية:

الآية الأولى قول عالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (١) وهذه الآية لوسَلِمَتْ من تحريف المحرفين، وتدبَّرها مؤ من سليم الفطرة وجدها تنادي نداء صريحا بأن الله تعالى يُرَى عيانا بالأبصار \_ يوم القيامة \_ وبيان ذلك كالآتي :

إن الفعل (نظر) له عدة استعمالات في اللغة على حسب تعديه بنفسه أو بواسطة حرف جر. فإن عدي بنفسه يكون معناه التوقف والانتظار. وذلك كقوله تعمالى: ﴿انظرونا نقتبس من نوركم ﴾(٢) أي انتظرونا وتوقفوا لنا حتى نقتبس من نوركم. وإن عدي بـ (في) فمعناه التفكر والاعتبار. كقوله تعمالى: ﴿أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض﴾(٣) وإن عدي بـ (إلى) فمعناه المعاينة بالأبصار وذلك كقوله تعالى: ﴿انظروا إلى ثمره أثمر ﴾(٤) وآية الباب من النوع الأخير بل هي أبلغ في الدلالة على المراد

<sup>(</sup>١) سورة القيامة آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد آية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام آية ٩٩.

حيث أضيف النظر إلى الوجه الذي هو محل البصر، وقد فهم هذا المعنى من الآية علماء السلف قاطبة دون أن يشذ منهم أحد وسوف نتحدث عن موقفهم وفقهم إن شاء الله .

الآية الثانية قوله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ١٧٠ والملاحظ أن هذه الآية من أدلة نفاة الرؤية إلا أن بعض المحققين يرى ـ ورأيه هو الصواب ـ أن الآية دلالتها على جواز الرؤية أوضح بل لا تدل على امتناع الرؤية إلا بنوع من التكلف والتحريف لأن الله تعالى ذكر هذا الخبر في سياق التمدح. ومن المعلوم بالضرورة وبالنظر السليم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية وقد ذكرنا في غير موضعه \_ نقلا عن بعض أهل العلم: أن العدم المحض ليس فيه مدح لأنه ليس بكمال. وإنها يكون العدم مدحا إذا تضمن أمرا وجوديا مثل تمدحه سبحانه بنفي السِّنَةِ والنوم لأنه يتضمن كمال القَيّوميّة ونفى الموت لأنه يتضمن كمال الحياة وهكذا جميع الصفات السلبية التي تَمَدَّحَ الله بها تتضمن أمرا وجوديا على ما شرحنا. ففي هذه المسألة إنها تمدح الله بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به لا بعدم الرؤية ، لأنه لوكان لا يُرى لشارك سبحانه العدم وهو الذي لا يُرى، ومشاركة العدم ليست بكهال وليس فيها مدح، بل في ذلك من الانتقاص ما لا يدركه النفاة لجهلهم أوتجاهلهم. وإذا كان من الواجب تنزيه الله عن مشاركة أيّ مخلوق موجود ومشابهته فيها يختص به ذلك المخلوق فكيف يستسيغ النفاة مشاركة الله للعدم الصرف في خصائصه وهوعدم الرؤية ؟ والله المستعان .

وقوله تعالى : ﴿لا تدركه الأبصار﴾ إنها يدل على غاية عظمته وهي أنه تعالى أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك ولا يحاط به فإن الإدراك

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية ١٠٣ .

هو الإحاطة بالشيء وهو قُدْرٌ زائد على الرؤية. ويشهد لما ذكرنا قوله تعالى حكاية للحوار الذي جرى بين موسى وقومه المؤ منين عندما رأوا فرعون وجنوده من مكان بعيد : ﴿ فلم ترآى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا ﴾(١) ومعلوم من السياق أنه لم ينف الرؤية \_ وهي واقعة بالفعل - كما أنهم لم يريدوا بقولهم : ﴿إنا لمدركون ﴾ إنا لمَرْ يُيُّون ، ولكنهم كانوا قد خافوا أن هذا الجبار الذي صار بمقربة منهم حتى رأوه سيدركهم ويلحق بهم ويؤ ذيهم. وهذا المعنى هو الذي نفاه موسى بقوله ﴿كلا﴾ وقد وعده ربه سبحانه أنه لا يخاف دركا ولا يخشى ، إذ يقول سبحانه : ﴿ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فأضرب لهم طريقا في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى ١٠٠٠. وبما يذكره بعض أهل العلم بهذا الصدد أن الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يُرَى ولا يُدْرك. كما أنه يُعْلَمُ ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهم ه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المشهود لهم بالإمامة، قال ابن عباس رضي الله عنه: ﴿لا تدركه الأبصار ﴾ لا تحيط به الأبصار. قال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. قال عطية العوفي التابعي : ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم ثم تلا قوله تعالى : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾ الآية. ويعني العوفي أن هذا معنى الآية وتفسيرها. ولذلك قال رحمه الله : فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنها تحيط به سبحانه إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئًا يحيط به. أما هو سبحانه بكل شيء محيط. وهكذا يُسْمِعُ كِلامه من شاء من خلقه ولا يحيط ون بكلامه، وهكذا يَعْلم الخلقُ ما علّمهم ولا

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء آية ٦١ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة طه آية ۷۷ ...

يحيطون بعلمه(١). قال الحافظ ابن كثير \_ رحمه الله \_ عند تفسير هذه الآية : في الإدراك أقوال للعلماء من السلف .

أحدها: لا تدركه الأبصار في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة ويكون الإدراك بمعنى الرؤية عند هؤلاء.

وثانيها: الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ومعنى الإدراك معرفة الحقيقة عند هؤلاء.

وثالثها: أن الإدراك أخص من الرؤية لأن الإدراك بمعنى الإحاطة. ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية اهر (٢)

قال الإمام ابن جرير الطبرى عند تأويل هذه الآية : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى : ﴿لا تدركه الأبصار﴾ .

قال بعضهم: معناه لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها سبحانه. وقال آخرون: لا تدركه أبصار الخلائق في الدنيا، وأما في الآخرة فإنها تدركه. وقال أهل هذه المقالة. الإدراك في هذا الموضع الرؤية (٣). اهـ.

والراجح هو القول الذي تشهد له الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله لأنها تعتبر تفسيراً للآية كها هو معروف عند أهل العلم من السلف، وهو إثبات الرؤية في الآخرة دون الدنيا، وإن الإدراك المنفي أمر زائد على مجرد الرؤية، وهو الإحاطة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) استقينا هذه المعلومات من بعض كتب ابن القيم ، ومن فتح البارى شرح صحيح البخاري لابن حجر، راجع فتح البارى : كتاب التوحيد ص ١٩٥ وما بعدها وحادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص ١٨٥-١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الحافظ ابن كثير، جـ ٢ ص ١٦١. ط مكتبة التراث الإسلامي، حلب .

<sup>(</sup>٣) الطبرى، جـ ١٢ ص ١٣، تحقيق محمود محمد شاكر وتخريجه.

ومن الآيات التي استدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية قوله تعالى : ﴿ لَن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلها تجلى ربه للجبل جعله دكا ﴿ (١) والآية من الآيات التي يتعلق بها النفاة ظنا منهم بأنها تنفي الرؤية (٢) ، إلا أن أهل السنة قلبوا عليهم الحجة فأثبتوا أن الآية من أدلتهم على إثبات الرؤية عكس ما زعموا. ومن أوجه دلالة الآية على الرؤية مايلى :

١ ـ لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يليق بالله بل ما هو من أبطل الباطل في زعمهم. وهو من أعرف الناس بما يليق بالله وما لا يليق به سبحانه.

٢ - أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤ اله ، علما بأنه تعالى قد أنكر على نبيه نوح عليه السلام سؤ اله حين سأله نجاة ابنه فقال : ﴿إِنَّى أعظك أن تكون من الجاهلين ﴾(٣) فقال : ﴿رب إِنَّي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ، وإلا تغفر لي وترحمنى أكن من الخاسرين ﴾(٤) ولو كان سؤ ال رؤ ية الله من قبيل سؤ ال نوح نجاة ابنه لأنكر عليه سبحانه كما أنكر على نوح عليه السلام . وعدم الإنكار دل على أنه إنها سأله ممكنا لا مستحيلا .

٣ ـ أن الله سبحانه أجابه بقوله ﴿ لن ترانى ﴾ ولم يقل: إني لا أرى أو لست بمرئي أو لا تجوز رؤيتي . أو عبارة قريبة من هذه العبارات التي تدل أن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) وليس لهم حجة لغوية فيها زعموا أن لن. تفيد التأبيد، كها سيأتي بيان ذلك. ولكنهم زعموا من عند أنفسهم أنها في الأصل للتأبيد وإن استعملت في غير ذلك فاستعهال مجازي. فغاية ما ذكره صاحب الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار: أن الله نفي عن نفسه الرؤية بها يفيد التأبيد حقيقة. فالمجاز هو ملجأهم الوحيد صدقت دعوى المجاز أو كذبت. فإذا أرادوا تحريف نص ما أعلنوا بالمجاز ثم فعلوا به من التحريف وتعطيل معناه تحت مظلة التأويل.

<sup>(</sup>٣) سورة هـود آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة هــود اية ٤٧.

الرؤية غير ممكنة. والفرق بين الأسلوبين واضح لمن تأمل بإنصاف.

وبهذا عرفنا بأنه تعالى يُرَى في الوقت الذي حدده سبحانه لرؤيته، وأن نبيه موسى عليه السلام إنها سأله ما هو ممكن؛ إلا أنه نبَّهه على أنه لا يقوى على الثبوت أمام التجلي في هذه الدار لضعف قوة البشر في الدنيا، إلا أن الله سوف يمنحهم القوة التي تمكنهم من الثبوت أمام تجلي الرب تعالى فير ونه عيانا ولكن دون إحاطة \_ كها تقدم \_ وهذا المفهوم هو الذي اتفق عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون.

2 - وفي قوله تعالى: ﴿ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ (١) إشارة لطيفة وتنبيه إلى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت أمام التجلي، فكيف بك وبأمثالك لأنك أضعف من الجبل ياموسى!.

هذا... وأما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن (لن) تدل على التأبيد فدعوى باطلة تأباها اللغة، فإن (لن) إنها وضعت لنفي المستقبل، فأما التأبيد فإنها يستفاد من قرائن خارجية، وهي لا تفيد التأبيد بنفسها. قال ابن هشام في أوضح المسالك: (ولن وهي لنفي سيفعل) أي لنفي المستقبل (ولا تقتضي) تأبيد النفي ولا تأكيده، خلافا للزمخشري(١). اهه، وفي هذا يقول ابن مالك في كافيته:

ومن يرى النفى بلن مؤبدا فقوله اردُدُ وسواه فاعضدا فمحاولة تأبيد النفي بلن محاولة جهمية مغرضة ولكنها غير ناجحة بل مردودة كها قال ابن هشام .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص ٧٧٥.

ومن أقوى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤية قوله تعالى : وكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (١)، ومن العقوبة التي يعاقب الله تعالى بها الكفاريوم القيامة أنه يحجبهم عن رؤيته، ووجه استدلالنا بالآية أن الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤية الله وعن سماع كلامه، فإذا إن من أعظم نعم الله على المؤمنين أنهم يرونه عيانا ويسمعون كلامه سماعا إذ لولم يره المؤمنون، ولم يسمعوا كلامه، كانوا أيضا محجوبين عنه تعالى . وبهذا الأسلوب احتج الإمام الشافعي بالآية وغيره من الأئمة وفي هذا الصدد يحدثنا الإِمام (المُزَنُّيُّ) ـ وهُومن كبار أصحاب الإِمام الشافعي \_ إذ يقول المُزَني: سمعت الشَّافعي يقول في قوله تعالى: ﴿كلاَّ إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون : فيها دليل على أن أولياءه يرون ربهم يوم القيامة. ثم يأتي زميله (الربيع بن سليمان) ليؤكد ما حكاه المَزني. حيث يقول : حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عزوجل : ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ ؟ فقال الشافعي : لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى. قال ِالربيع: فقلت للشافعي: ياأبا عبد الله ! وبه تقول ؟ قال : نعم. وبه أدين الله. ثم قال الشافعي ـ وهو يؤكد هذا المعنى \_: ولولم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل(٢).

وهناك آيات أخرى تدل على إثبات لقاء الله ورؤيته تعالى ، وذلك مثل قوله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُ وَالْكُم مَلَاقُوهُ ﴾ (٣) وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة المطففين آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) حادي الأرواح ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ٢٢٣.

﴿الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ﴾(١) وقوله تعالى : ﴿تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾(٢) وقوله مبحانه : ﴿فمن كان يرجوالقاء ربه ﴾(٣) وهناك آيات أخرى كثيرة تنص على هذا المعنى .

واللقاء عند أهل اللغة يقتضي المعاينة ما لم يكن هناك مانع كالعمى مثلا .

### بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب:

أما الأحاديث المرفوعة إلى النبي على فقد ذكر الإمام ابن القيم أنها وصلت إلى حد التواتر، فسرد منها ثلاثين حديثا(٤) مرفوعا بين صحيح وحسن بل بعضها مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما.

وهناك أحاديث موقوفة وآثار عن الصحابة تعطي حكم الرفع في اصطلاح المحدثين.

من الأحاديث المرفوعة حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدرى رضي الله عنها في الصحيحين ونصه: (إن أناسا قالوا: يارسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هل تُضَارّون في رؤية القمر ليلة البدر؟! قالوا: لا يارسول الله قال: هل تُضَارّون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال: فإنكم ترونه كذلك)(٥).

ومثله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ولفظه: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تُضَامّون في رؤيته. فإن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) حادي الأرواح ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري جـ ١٧ ص ١٩٥ ـ ١٩٦ مطبعة البابي الحلبي.

استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وفي حديث آخر له رضي الله عنه: (إنكم ستر ون ربكم عيانا)(١).

لا يخفى أن المقصود من الحديثين وما في معناهما، هو تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح والحقيقة، وعدم التكلف وعدم وجود التزاحم حال الرؤية ولا يلزم من ذلك تشبيه المرئي بالمرئي إذ وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومنها حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله على الإدادخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم ؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟! فيكشف الحجاب فيا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر وبنم (٢). ثم تلا هذه الآية: وللذين أحسنوا الحسني وزيادة (٣) وقال الإمام ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث: وهذا حديث رواه الأئمة عن الإمام ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث: وهذا حديث رواه الأئمة عن ما ورد من الآيات والآثار وأقوال أهل العلم سلفا وخلفا في موضوع الرؤية مع مناقشتها لوفعلنا ذلك لأدى بنا إلى الخروج عن موضوع الرسالة، لذا مع مناقشتها لوفعلنا ذلك لأدى بنا إلى الخروج عن موضوع الرسالة، لذا أصبح في غاية من الوضوح، ولم يبق في المقام خلاف يُعْتَدّ به.

وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وفيها يلي نستعرض الآراء في معنى الرؤية .

<sup>(</sup>١) ابن القيم. حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ١٨٨ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) حادي الأرواح ص ١٩٣.

تضامون بالتشديد من الضم أي لا يحصل انضهام بعضكم إلى بعض بسبب الزحام. وبالتخفيف أي لا يلحقكم الضيم وظلم بعضكم بعضا من الزحام.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس آية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

### الآراء في معنى الرؤيـــة:

يروي الإمام أبو الحسن الأشعري أن المعتزلة أجمعت على أن الله لا يُرى بالأبصار، ثم اختلفوا فيما بينهم هل يُرى بالقلوب أم لا ؟ وقال : أكثر المعتزلة أن الله يُرى بالقلوب بمعنى أنه يُعلم (١). وأنكر بعضهم حتى هذا النوع من الرؤية بل صرحت جماعة من المعتزلة والخوارج وطوائف من المُرْجئة وبعض الزيدية بأن الله لا يُرى بالأبصار في الدنيا والآخرة ولا يجوز ذلك عليه تعالى . وأما الأشعرية فإنهم يثبتون الرؤية بالأبصار في الأخرة ولكن دون مقابلة ودون إثبات للفوقية لله تعالى كما أثبت الله لنفسه ﴿خافون ربهم من فوقهم ﴾ كما تقدمت في بحث صفة الاستواء أدلة قاطعة في ثبوت الفوقية والعلو لله تعالى وإثبات الرؤية مع نفي الفوقية فيه نوع من الغموض وعدم الوضوح . إذ لا يعقل إثبات موجود في الخارج ووجوده حقيقي وإثبات رؤيته بالأبصار ثم القول إنه ليس فوق الرائي أو على يمينه أو على يساره أو تحته . هذا كلام يرده كل من يسمعه وهو يعقل ما يسمع .

وأما أهل السنة والجماعة فيؤ منون بأن الله يتجلى لعباده في الموقف وفي الجنة من فوقهم ويخاطبهم ويسلم عليهم ويسرونه بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب وهذه المعاني الثلاثة يجب الإيمان بها مجتمعة عملا بنصوص الكتاب والسنة وخروجا من الاضطراب. وهي:

١ ـ العلو والفوقيــــة .

٢ \_ صفة الكلام (الكلام) اللفظي .

٣ ـ الرؤية بالأبصار، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين ص ٢١٩. قلت : وهذا المعنى مردود لغة لأن (رأى القلبية تنصب مفعولين. كأن تقول : رأيت الله أكبر كل شيء أو رأيت الله مطلعا على كل شيء). وأما قوله عليه الصلاة والسلام (ترون ربكم يوم القيامة) لا يحتمل إلا الرؤية البصرية.

ثم اختلف أهل السنة : هل الرؤية في الآخرة خاصة بالمؤمنين أم يراه الكفار والمنافقون كما يرى المؤمنون، أقول :

أما في الجنة فلاشك أنها خاصة بالمؤمنين إذ هي دارهم الخاصة وهي دار الطيبين فلا يدخلها إلا المؤمنون الطيبون. فينحصر الخلاف في الرؤية التي تقع في الموقف عند الحساب والتجلي. والقول الذي يرجحه الحافظ ابن حجر أن الرؤية خاصة بالمؤمنين حتى في الموقف. ويجيب على قول من يرى عموم الرؤية استدلالا بعموم اللقاء والخطاب بقوله: ولا يلزم من كونه (يتجلى للمؤمنين ومن معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمهم الرؤية لأنه سبحانه أعلم بهم. فينُعِمُ على المؤمنين برؤيته دون المنافقين كما يمنعهم من السجود عندما يكشف عن ساقه كما تقدم) (١) اهد. وهناك آراء أخرى في المسألة رأينا عدم الخوض فيها إيثارا للإيجاز. والله أعلم.

وبعد؛ أود أن أذيل هذا المبحث \_ مبحث الرؤية \_ بأبيات للإمام ابن القيم، صور فيها يوم اللقاء أروع تصوير وأصدقه استنتاجا من نصوص الكتاب والسنة التي ذكرنا بعضها آنفا. إذ يقول رحمه الله :

فبينا هُمُ في عَيْشِهم وسرورهم تجلى لهم رب السموات جهرة سلام عليكم يسمعون جميعهم يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا ولله أفراح المحبين عندما ولله أبصار ترى الله جهرة فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة

وأرزاقهم تجرى عليهم وتُقْسَم فيضحك فوق العرش ثم يُسلِّم بآذانهم تسليمه إذ يُسَلِّم تريدون عندى إننى أنا أرحم فأنت الذي تُولى الجميل وترحم يخاطبهم من فوقهم ويُسَلِّم فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم أمن بعدها يسلو المحب المتيم

<sup>(</sup>١) فتح الباري على صحيح البخاري جـ ١٧ ص ١٩٤. ط الحلبي القاهرة.

فحي على جنات عدن فإنها ولله واديها الذي هو موعد الوحى على يوم المزيد الذي به ولكننا سبى العدو فهل ترى

منازلك الأولى وفيها المخيم مرزيد لوفد الحب لوكنت منهم زيارة رب العرش واليوم موسم نعود إلى أوطاننا ونسلم

هذا، فإثبات الرؤية ليس صفة من صفات الله تعالى لأن الرؤية لا تقوم بالله تعالى بل المؤمنون هم الذين يرونه سبحانه فالله هو المرئي لهم. فإنها أدخلناها في عداد الصفات المختارة التي جعلنا محل الحديث المفصل. لأنها محل نزاع بين السلف والخلف كها علمت. وبالله التوفيق.



## الماب الثالث الماب الثالث الماب الثالث الماب الثالث الماب ال



### العلاقة بيزالصفات والذات

الإيان بالله تعالى إنها يعني الإيهان بالذات العلية الواجبة الوجود، وجودا حقيقيا. والإيهان بصفاته العلى وأسهائه الحسنى معا وعندما يقول المؤمن: آمنت بالله إنها يعني هذا الإيهان الشامل أي الإيهان بذات لا تشبه الذوات متصفة بصفات الكهال التي لا تشبه صفات خلقه بل لصفاته حقائق ولصفات خلقه حقائق.

فانطلاقا من هذا الإيهان الشامل فإن العلاقة بين الصفات والذات علاقة التلازم، ضرورة أن الإيهان بالـذات يستلزم الإيهان بالصفات، وكذلك العكس على ما أشرنا في هذه المقدمة لأنه لا يتصور وجود (ذات) مجردة في الخارج كها لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي قائمة بالـذات. بيد أنه ليس بمستحيل بل من الممكن تصور (ذات) على حدة وتصور (صفة) على حدة، إلا أنه تصور ذهني فقط كها تقدم في غير موضوع. وهذا ما عنيناه بالتلازم، وسبق أن تحدثنا عن هذه النقطة عند الكلام على مفهوم الـذات. وأثبتنا هناك أن المسلك الصحيح والسليم في مبحث: هل الصفة غير الـذات أو عين الـذات ؟ هو عدم إطلاق لفظة مر (غير) إلا بعد التفصيل ونزيد هنا أن الصواب في مثل هذه النقطة عدم إطلاق ألفاظ بعملة محتملة لمعنيين: صحيح وباطل. ولا ينفصل النزاع ويتضح وجه الصواب إلا بالتفصيل، فالله تعالى واحد بأسهائه وصفاته، وأسهاؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه (الله)، وإن كان لا يطلق على الصفة أنها إله أو خالق أو رزاق. وليست صفاته وأسهاؤه غيره، وليست هي

نفس الإله بمعنى أن للذات مفهوما وللصفات مفهوما. هنا فقط تثبت المغايرة أي في إثبات معنى ومفهوم اللصفات غير مفهوم الذات. ويقول الإمام ابن القيم في هذه النقطة: (ويرى القوم في لفظة (الغير) أنه يراد بها معنيان: أحدهما المغايرة لتلك الذات المسهاة بـ (الله) وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقا.

ويراد به أي لفظ (الغير) مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها فإذا قيل : عِلْمُ الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحا. ولكن الإطلاق باطل، وإذا أريد أن العلم والكلام مغايران لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى (۱) اه. لأن الحقيقة المختصة به تعالى التي لا يشاركه فيها أحد اتصافه بصفات الكهال : الكهال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره من العلم الكامل المحيط بجميع المعلومات وبكلهاته التامات التي لا نفاد لها وبقدرته الكاملة التي لا يعجزها شيء بل هو على كل شيء قدير. وإذا فهمت هذه النقطة فإن الإيهان الصحيح هو الإيهان برب متصف بصفاته وأسهائه حقيقة واحدة لا تتجزأ أي رب واحد بأسهائه وصفاته سبحانه. فالمغايرة غير واردة بهذا الاعتبار والله أعلم .

هذا هو المفهوم الصحيح الذي كان قد فهمه سلف هذه الأمة. وسلمُوا به من الخوض في بحث العلاقة بين الذات والصفات، إذ لم يحدث ما يدعو إلى ذلك.

بل القول المؤيد بالأدلة العقلية والنقلية أن صفة الله تعالى داخلة في مسمى أسمائه، فمن استعاذ بصفة من صفات الله أو حلف بها فإنها استعاذ

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد لابن القيم جـ ١ ص ٢١ طبعة مكتبة القاهرة.

بالله وحلف به تعالى . يشهد لهذا ، الاستعادة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته وهي : «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(١) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «أعوذ برضاك من سخطك»(٢) . فمن قال : عبدت الله أو دعوت الله أو حمدت الله أو قال : ﴿إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الأسماء ظاهرها ومضمرها مشتملة على صفات الله ولا يخرج عنها شيء ، مثل العلم والحلم والرحمة والكلام وسائر صفاته(٣).

ويؤيد ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلف بعزة الله ليدلنا أن ذلك ليس حلفا بغير الله وإنها حلف بصفة من صفاته، وصفاته بهذا الاعتبار ليست غيره.

هكذا يتضح أنه لا ينبغي إطلاق المغايرة بين الصفات والذات، وأن صفات الله تعالى ملازمة لذاته تعالى ولا تنفك عنها. فمن آمن بالله فإنها آمن بالله سبحانه وبأسهائه وصفاته، ومن كفر بصفة واحدة من صفات الله فقد كفر بالله تعالى وبسائر صفاته. ولهذا أجمع أهل العلم من علهاء أهل السنة دون خلاف نعلمه أن من قال: إن كلامه مخلوق أو قال: القرآن مخلوق أو أنكر رؤية الله يوم القيامة مثلا فهو كافر. وسيأتي في الباب الخامس حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وحكم من ألحد في أسهاء الله وصفاته.

<sup>(</sup>١) أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، ومسلم في التعوذ والأدعية .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) استقينا هذه المعانى من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ، راجع مجموع الفتاوى جـ ١٢ ص ٣٣٠ وما بعدها.



البابالرابع

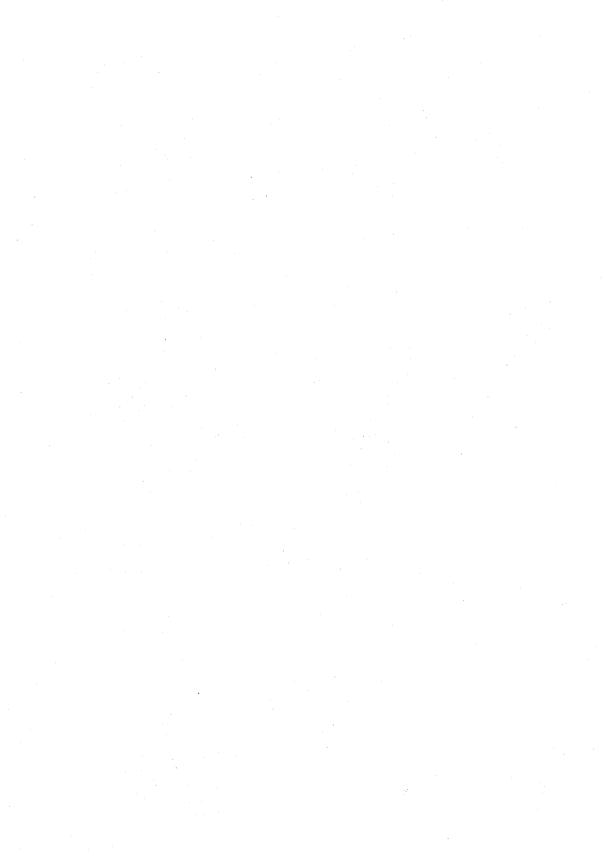

## طبيعة عَلاقة الصِفَاتِ بَعْضِها بِبَعْضُ مِنحِيثُ الأَثارُ وللعاني

ولقد تحدثنا عن صفات الله تعالى بالجملة في الأبواب السابقة بل قسمناها إلى عدة أقسام من حيث معانيها ومدلولاتها، من صفات سلبية ومعنوية وثبوتية، وذاتية، وصفات أفعال والصفات الخبرية.

وأخيرا تحدثنا بالتفصيل عن عشرين صفة مختارة حيث حددنا موقف كل من السلف والخلف منها من حيث المعنى ، ومن حيث التأويل وعدم التأويل. فبعد هذا كله من المستحسن جداً أن نتحدث عن علاقات الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني على سبيل التقريب، فنقول وبالله التوفيق:

فمن أسائه تعالى: العليم الحكيم، السميع، البصير. مثلا فهذه أعلام دالة على الذات العلية المتصفة بالعلم والحكمة والسمع والبصر، وهكذا سائر صفات الله تعالى يمكن أن يقال فيها: إنها

متر ادفة كلها بالنسبة لعلاقتها بالذات حيث تتوارد كلها على موصوف واحد كما يليق به وهو الله ، سبحانه .

وأما بالنسبة لبعضها فقد تكون متر ادفة من حيث المعنى أو متقاربة مثل المحبة والرحمة والفرح والتعجب والضحك. بل نستطيع أن نقول: إن الصفات التي ذكرت بعد المحبة في هذا السياق إنها هي آثار من آثار المحبة غالبا وما أكثر آثارها.

وهناك صفات متقابلة: كالرفع والخفض والإعزاز والإذلال، والعطاء والمنع والأولية والآخرية، والظاهرية والباطنية. والنفع والضر، والقبض والبسط ويدل على هذا الصنف قوله عليه الصلاة والسلام وهو يثنى على الله سبحانه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء().

ومن أسياء الله تعالى التي لا تطلق إلا متقابلة: «المعطي المانع»، «النافع الضار»، «المعز المذل»، «القابض الباسط»، «العفو المنتقم» وهو لم يرد إلا مقيداً مثل قوله تعالى: ﴿فإنا منهم منتقمون ﴾. ﴿إنا من المجرمين منتقمون ﴾.

ويشهد لما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام \_ وهويثني على الله تعالى دبر كل صلاة \_: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(٢).

وهناك صفات متضادة من حيث معانيها: مثل الغضب والسخط مع الرضاء ومثل الكراهة مع الحب ويدل لهذا الصنف استعادة النبي عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الدعوات (١/٣٦ مع شرح النووي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الدعوات (١١/ ١٣٣) من حديث المغيرة بن شعبة.

الصلاة والسلام حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كها أثنيت على نفسك»(۱) وللإمام ابن القيم بحث لطيف في هذه النقطة وهو يتحدث عن معاني الأسهاء والصفات المتقابلة إذ يقول رحمه الله: ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع، والضار، والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطى والنافع والعفو، فهو المعطى المانع النافع الضار، العفو المنتقم، المعز المذل، لأن الكهال في اقتران كل اسم من هذه الأسهاء بها يقابله لأنه يراد به التفرد بالربوية وتدبير شئون الخلق. اهد(۱) والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا، وعفوا وانتقاما، حسبها تقتضيه حكمته البالغة الخافية على خلقه في الغالب.

إن اتصافه تعالى بهذه الصفات المزدوجة ، المأخوذة من أسهائه المتقابلة وبالصفات المتضادة في معناها على ما تقدم ، والمترادفة باعتبار الذات والمتباينة باعتبار ما بينها في الغالب الكثير ، إن الاتصاف بهذه الصفات لهو الكهال الذي لا يشاركه فيه أحد ، لدلالته على شمول القدرة الباهرة والحكمة البالغة ، والتفرد بشئون الكون كله .

لا إله غيره ولا رب ســـواه . . .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ابن القيم في بعض كتبه.



# البارالخامس



## أ ـ حُكم مَنْ نَفَى صِفَة ثَابِتة بِالْكِتَابِ والسَنة بِ الْكِتَابِ والسَنة بِ الْكِتَابِ والسَنة بِ الْكِتَابِ والسَنة بِ الْمُعَاد فِصِفات الله واسمائه وأنواع الإبحاد

### أ ـ حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة :

أما حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة فهو حكم يحتاج إلى نوع من التأني والتريث ثم التفصيل، لأنه من الخطورة بمكانٍ إصدارُ حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية التي هي قضية كفر أو إيهان ولا واسطة بينها. فأقول مستعينا بالله تعالى: إن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة لا يخلو حاله من أحد أمرين:

أ ـ أن يكون النافي عالماً بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه في النص كأن يفهم أو يظن مناثراً بالشبهة ـ أن النص الذي ثبتت به الصفة لم يكن باقيا على ظاهره مثلاً أو غير ذلك من الشبهات الكثيرة التي قد تضلل الإنسان الساذج أو قليل الاطلاع . والتي من أخطرها تأثره بآراء أهل الكلام المذموم التي تفسد القلوب وتغير المفاهيم في الغالب ولو نفى \_ وحاله ما وصفنا من العلم وعدم وجود الشبهات معاندا وجاحداً لخراب قلبه ومرضه ، فهو كافر في هذه الحالة كفرا ينقله من الملة الإسلامية لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وهو غير معذور لما علمت ، وحقيقة الكفر هي ذلك الخراب الذي سبّبة له العناد والجحود .

ب ـ أن ينفي في غير هذه الحالة المذكورة آنفا، كجهله للنص أوعدم علم الفهوم الصحيح على ما تقدم تفصيله، فأرجو أن يكون معذوراً في هذه الحالة. والخلاف مشهوربين أهل العلم في : هل يعذر الإنسان بجهله

في أصول الدين أم لا ؟ ولشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف كثيرة تدل على أنه يرى أن المرء يعذر بالجهل مطلقاً دون تفريق بين الأصول والفروع .

(١) الموقف الأول: هو ما يدل عليه النص التالي من كلامه رحمه الله : يقول شيخ الإسلام في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وهو يناقش بعض علماء أهل الكلام في بعض مسائل الصفات: (لكن من لم يكن عارفا بآثار السلف وحقائق أقوالهم ، وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك، لا يمكنه أن يقول إلا بمبلغ علمه ، ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ . ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة. وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك يهلك أكثر فضلاء الأمة، وإذا كان الله تعالى يغفر لمن جهل وجوب الصلاة وتحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب إمكانه فهو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاده، ولا يؤ اخذه بها أخطأه تحقيقا لقوله تعالى : ﴿ رَبُّ اللَّ تَوَّاحُـذُنَّا إِنْ نَسِينًا أَو أَخَطَأْنًا ﴾ وقال في موضع آخر في الكتاب نفسه: ثم إنه ما من هؤ لاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبر ورة، وله في الردعلي كثير من أهل الإلحاد، والبدع، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين مالا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف) إلى أخر كلامه رحمه الله وهو يتحدث عن الأشعرية)(١)اهـ.

ب \_ كان رحمه الله \_ ذات مرة \_ يناقش كبار علماء أهل الكلام ممن

<sup>(</sup>١) راجع موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٥٦. تحقيق محمد محيى الدين.

لعبت الفلسفة بعقولهم وغيرت مفاهيمهم - ونَوْوي (الحوار) بالمعنى لا باللفظ ونوجزه في الآتي :

ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام محاولاً إقناعهم بضرورة الاكتفاء بالأدلة النقلية \_ في المطالب الإلمية \_ أو تقديمها على العقل لتكون هي الأساس في هذا الباب والعقل تابع لها، لأن العقل الصريح لا يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف، فلم يمكن إقناعهم، بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمهم، ظناً منهم أن بينها اختلافا \_ وهو ظن الذين لا يفقهون إلا قليلا .

وفي آخر الحوار قال لهم ذلك العالم البصير: لوكنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال!! فعذرهم بجهلهم وهم يرون أنفسهم أنهم من أعلم الناس، إلا أن ذلك العلم لم يخرجهم من عداد الجهال في نظر الإمام ابن تيمية، لأنهم إنها تعلموا وتبحروا في آراء الرجال وفلسفة اليونان، وأما بالنسبة لعلم الكتاب والسنة فهم في حكم الجهال، ولذا عذرهم الإمام رحمه الله. فيظهر جليا من هذين الموقفين أنه عمن يعذر الجاهل، والمجتهد، والمخطيء حتى في باب أصول الدين وبالله التوفيق(١).

ومما يشهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله قصة الرجل الاسرائيلي المشهورة وهذا نصها من صحيح البخاري :

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «كان رجل يسرف على نفسه(١) فلما حضره الموت قال لبنيه:

<sup>(</sup>١) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وغيره للإمام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) ذكر في بعض روايات الحديث أنه كان (نباشا).

إذا أنا مِتّ فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذابا ما عذبه أحداً، فلما مات فُعِلَ به ذلك، فأمر الله الأرض فقال لها : اجمعي ما فيك منه ! ففعلت، فإذا هو قائم، فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : خشيتك يارب فغفر له ، وقال غيره : مخافتك يارب» (١) وللحديث عدة روايات فهذه الرواية من أجمعها تقريبا. قال الخطابي \_ تعليقا على هذا الحديث \_: قد يستشكل هذا فيقال : كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ والجواب : أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنها فعل ذلك من خشية الله ، قال ابن قتيبة : وقد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. ورده ابن الجوزي وقال : جحده صفة القدرة كفر اتفاقا. وإنها قيل أن معنى قوله : (لئن قدر الله علي) أي ضيق، وهي كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَدْرُ عَلَيْهُ رَزَّقُهُ ﴾ أي ضيق وأما قوله: (لعَلَّى أضَّلُ الله) - يعنى في رواية أخرى غير التي ذكرناها ـ فمعناه لعلى أفوته ، يقال : ضلَّ الشيء إذا فات وذهب وهو كقوله تعالى : ﴿ لا يضل ربي ولا ينسى ﴾ ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الآخر فقال: (اللهم أنت عبدى وأنا ربك) ويكون قوله (لئن قدر) بتشديد الدال، أي إن قدر على أن يعذبني ليعذبني، أوعلى أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان. قال الحافظ ابن حجر: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله ما يقول ولم يقل قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤ اخذ بها يصدر منه . (٢) اهـ.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ج ۷ ص ۳۳۲.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ج ٧ ص ٣٣٣. طبعة مصطفى البابي الحلبي.

قلت : أما ابن الجوزي ـ مع مكانته العلمية المعروفة ـ فقد أبعد النجعة وابتعد عن سياق النص فتكلف في تأويل الحديث تأويلا يشبه تأويل أهل الكلام عفا الله عنه. ولماذا هذا التكلف كله ومعنى الحديث واضح والسياق يدل على أن الرجل مع إيهانه بربه وخشيته جهل أن الإنسان الذي يفعل به ما فعله أولاده لا يبعث مثل اللذي يدفن في الأرض كما غفل عن قدرة الله الشاملة لجميع الحالات، هذا ما جهله الرجل، وربه الرؤ وف الرحيم رحمه وعنذره فغفرله وهنذا هوالنذي يليق برحمته سبحانه ولطفه بعباده. وقد سبقت رحمته غضبه وغلبته. وأستحسن أن أذكر هنا قاعدة عند أهل السنة في مسألة قبول عذر من جهل شيئا من الدين : وهي هكذا : «يعذر الإنسان إذا جهل ما مثله يجهله من المسائل الخفية كمسائل الصفات من حيث تحققها وتحقيقها ومعرفة وجه الصواب فيها «ولا سيها بعد أن طغي علم الكلام وفرض سلطانه على جمهور المتأخرين فتغير كثير من المفاهيم في مسائل العقيدة، ودخلت بسببه على العقيدة الإسلامية اصطلاحات كثيرة فشوشت على الناس في عقيدتهم. وما ذكرناه من كلام الإمام ابن تيمية مأخوذ من هذه القاعدة أوهوعينها وقد صرح رحمه الله: أن الفاضل المجتهد الذي يخطىء وهو يريد متابعة الرسول أولى بقبول عذره من الجاهل الذي لم يطلب العلم إذا جهل ما يجهل مثله، أو كما قال رحمه الله .

وللشيخ سليان بن سحان رحمه الله تحقيق دقيق في مسألة التكفير، ويرى أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر أمر في غاية الخطورة إلا بعد التحقيق ومعرفة تفاصيل ما في المسألة \_ قلت : بل ومعرفة الزمان والمكان \_ وينصح الشيخ رحمه الله بالتريّث في المسألة، ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، حيث يقول شيخ الإسلام : (إن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون) كما نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله إذ يقول : (لأن أتكلم في علم يقال لي فيه

أخطأت(۱) أحب إلى من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كَفَّرْتَ) ثم قال الشيخ سليهان رحمه الله: إذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا هو جحوده بها علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء به من عند الله عنادا، من أسهاء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها من توحيده وحده لا شريك له. وهذا مضاد للإيهان من كل وجه ثم استشهد على ما ذكر بقول الإمام ابن القيم رحمه الله إذ يقول في نونيته المعروفة:

فالكفر ليس سوى العنادِ وردّ ما جاء الرسول به لقول فلان إلى أن قال رحمه الله :

والله ما خوفى من الذنوب فإنهالعَلَى طريق العفووالغفران لكنها أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن ورضاً بآراء الرجال وخرصها لاكان ذاك بمنة الرحمن(٢)

#### الخلاصـــــة :

كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالما بالنص، فاهماً له، سالما من الشبهة مُوثِراً مألوفه من آراء الرجال وغيرها، مستخفا بالنص وغير مقدر له فقد كفر كفراً ناقلا عن الملة.

وأما من نفى الصفة وهو على خلاف من وصفناه فهو معذور إن شاء الله لقوله تعالى : ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾(٣) ولقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) لعل الصواب «خطأت» وإن كان النص ورد بها ذكر في صلب الرسالة في المرجع المشار إليه.

 <sup>(</sup>٢) منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع للشيخ سليمان بن سحمان. وهو من كبار علماء الدعوة والإصلاح في أوائل عهد الملك عبد العزيز رحمهما الله، وله مؤلفات في هذا المجال رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة اية ٢٨٦.

﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ (١) والله أعلم .

وعلى كل حال فإن أهل العلم يفرقون بين التكفير العام وبين تكفير شخص معين. والتكفير العام يطلق فيقال: كل من ارتكب شيئا من المكفرات كإنكار الصفات مثلا فهو كافر ويعتبر هذا قاعدة للتكفير.

أما تكفير المعين فيختلف باختلاف أحوال الأشخاص وما يقوم بنفوسهم مما يستدل عليه بالقرائن والسياق، فليس كل مخطيء ولا مبتدع ولا ضال كافرا عند أهل السنة فانطلاقا من هذه القاعدة نقول: من أنكر صفة ثابتة بالقرآن أو بالسنة فهو كافر. وهذه القاعدة يدخل في عمومها أكثر المنكرين، ولا يدخل فيها بعضهم لأحوال خاصة قد تشفع لهم. ولا يكون كافرا مع أنه أنكر ما أنكره غيره على ما تقدم من التفصيل.

هذا حكم من نفى نفيا. وأما حكم من أول آية من آيات الصفات أو حديثا من أحاديث الصفات فمثله لا يكفر لسببين :

### السبب الأول:

أنه لم ينف الصفة نفيا. وإنها أثبتها ثم أولها تأويلا. فهو مخطىء في التأويل ولكنه لا يكفر لأنه يؤمن بالصفة في الجملة.

### السبب الثاني:

أنه أول لقصد التنزيه ظنا منه أنه لا يتم التنزيه إلا بالتأويل وهويظن أن هذه هي الطريقة المثلى أو الوحيدة في التنزيه. وهذه شبهة تحول دون تكفيره لأنه معذور بالجهل المصحوب بالشبهة. والله أعلم.

وسبق أن قلنا نقلا عن بعض أهل العلم (٢) \_ إن حقيقة الكفر خراب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه.

القلب، والمؤول بقصد التنزيه بعيد من هذا المعنى إن شاء الله .

### ب - حقيقة الإلحاد في أسهاء الله تعالى ، وأنواعه :

تحدثنا فيها تقدم عن علاقة الصفات بالذات. ثم طبيعة علاقات الصفات بعضها ببعض من حيث المعانى. وأخيرا تحدثنا عن حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة. وأبنّا الفرق بين حكم من نفى وحكم من أول، إذاً من المناسب جدا أن نتناول بالبحث حقيقة الإلحاد في أسهاء الله وصفاته وأنواعه التي تشمل نفي الصفات وتعطيلها، كما تشمل تشبيه صفات الله بصفات خلقه.

وقد أنذر الله الذين يلحدون في أسهائه، وأحبر أنه سوف يجازيهم بها كانوا يعملون، وذلك بعد أن حث عباده ليدعوه بأسهائه الحسني، حيث يقول عز وجل: ﴿ولله الأسهاء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسهائه سيجزون ما كانوا يعملون (١).

والإلحاد في اللغة: الميل ومادته تدل على ذلك (لحد) ومن ذلك اللحد. وهو الشق في جانب القبر، لأنه قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في اللحد، وهو المائل عن الحق، إلى الباطل فالإلحاد في أسهاء الله تعالى هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها، عن الحق الثابت لها، يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - ما ملخصه:

فالإِلحاد في أسهاء الله تعالى أنواع. ثم ذكر منها خمسة أنواع:

أحدها: أن تسمى بعض المعبودات باسم من أسهاء الله تعالى أو يقتبس لها اسم من بعض أسهائه تعالى . كتسمية المشركين بعض أصنامهم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٨٠.

(اللات) أخذا من (الإِله) و (العزى) أخذا من (العزيز) وتسميتهم الأصنام أحيانا (آلهة) وهذا إلحاد واضح كها ترى. لأنهم عدلوا بأسهائه تعالى إلى معبوداتهم الباطلة.

ثانيها: تسميته تعالى بها لا يليق به. كتسمية النصارى له (أبا) وإطلاق الفلاسفة عليه (موجبا بذاته) أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك .

ثالثها: وصف الله تعالى بها ينزه عنه سبحانه، كقول اليهود ـ عليهم لعنة الله ـ إنه فقير وقولهم : إنه (استراح) بعد أن خلق خلقه. وقولهم أيضا (يد الله مغلولة) وغير ذلك من الألفاظ التي يطلقها بعض أعداء الله قديها وحديثا .

رابعها: تعطيل أسائه تعالى عن معانيها (وهي الصفات) وجحد حقائقها. كما فعلت المعتزلة حيث جعلوا أسماء الله ألفاظا مجردة لا تدل على الصفات، كقولهم: سميع بلا سمع وعليم بلا علم إلى آخر الأسماء.

ويعد ابن القيم هذا النوع من أقبح أنواع الإلحاد في الأسهاء والصفات معاعقلا وشرعا وفطرة؛ لأنهم نفوا الصفات وهو إلحاد، ثم نفوا معاني الأسهاء، وهو نوع آخر من الإلحاد فهم قد جمعوا بين النوعين، مع ما في ذلك من التلاعب بنصوص الصفات كها لا يخفى .

وهذا الإلحاديقابل إلحاد المشركين الذي سبق أن تحدثنا عنه. لأن أولئك أعطوا آلهتهم أساء الله وصفاته. وهؤ لاء سلبوه صفات كماله وجحدوها. وعطلوها، وكلهم ملحدون في أسائه وصفاته وإن اختلفت الطرق وتباين نوع الإلحاد. علماً بأن الجهمية وأشباههم من النفاة متفاوتون فالجهمية أشد إلحاداً لأنهم ينفون الأسماء والصفات كما تقدم في غير موضع، وهم الذين نطلق عليهم أحيانا (الغلاة) وقد تقدم الكلام على غيرهم من

النفاة آنفا. وهم أولئك الذين ينفون الصفات ويدَّعون إثبات الأسهاء. وهو إثبات لا قيمة له لأن الأسهاء عندهم لا تدل على معانيها، بل هي كالأعلام الجامدة، وكذلك الذين يفرقون بين ما جمع الله في كتابه أو فيها أوحى به إلى نبيه حيث يثبتون بعض الصفات ويؤ ولون بعضها تأويلا قد يؤ دي إلى نفي حقيقة صفة من صفات الله. فهؤ لاء يناهم نصيبهم من الإلحاد وإن لم يبلغوا مبلغ الذين قبلهم من النفاة.

خامسها: تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه. وهويقابل إلحاد المعطلة الذي تحدثنا عنه آنفا: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم الطرق - كما يقول الإمام ابن القيم (١) وهو أمر واضح فلا تتم السلامة من الإلحاد (٢) إلا لمن نهج منهج السلف وعلماء الحديث بأن يصف الله بها وصف به نفسه في كتابه، أوبها وصفه به نبيه على لا يعطل، ولا يشبه، بل هو وسط بين الفريقين فهذه الوسطية تعتبر صفة لازمة لمن ينهجون منهج السلف ليس في هذا الباب فحسب، بل في جميع الأبواب التي تتفرق فيها الفرق - وهم بين التفريط والإفراط - مثل نصوص الوعد والوعيد، وأفعال العباد وموقفهم من الصحابة رضى الله عنهم .

ولهذا كله يعتبر منهج السلف الصالح سفينة نوح عليه السلام التي لا تُكْتَبُ النجاة والسلامة إلا لركابها وأما من تخلف عنها فله الغَرَقُ والهلاك ولا محالة

<sup>(</sup>١) راجع : بدائع الفوائد للإمام ابن القيم (جـ ١ ص ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) وكلمة الإلحاد لا تعنى دائها الكفر، بل قد يكون الإلحاد كفرا، وقد يكون معصية ومخالفة، ولا يصل إلى درجة الكفر، ومثله الفسق لأنه قد يكون معصية فقط لأنها خروج في الجملة، وقد يكون كفرا، والله أعلم.





# الحَدِيثُ عَن خلاصَة المقارَنة بَيْنَ مَوْقِفِ السَلف وَالحَلف مِن مَعَانى الصِمَفَات

وبعد، سبق أن أجرينا مقارنة واسعة بين موقف السلف والخلف من العقيدة في موضعين اثنين .

١ ـ عند الكلام على منهج السلف الذي اعتبرناه منهج الرسالة في أوائل المدخل في المبحث الخامس .

٢ ـ عند الكلام على معاني بعض الصفات الخبرية في آخر الفصل الثالث من الباب الثاني .

(ب) وخلاصة ذلك: أن السلف كانوا يحرصون كل الحرص على عدم التكلف بالتأويل والتحريف وعلى عدم التورط في التشبيه بل يكتفون بفهم المعانى العامة للنصوص، تلك المعانى التي تفهم من وضع الكلمة، وأما الخلف فقد تكلفوا التأويل وقالوا على الله بغير علم مع تفاوتهم في ذلك وأحب أن أوضح هنا ـ تأكيدا لما ذكرت هناك ـ أن السلف يفهمون معانى الصفات العامة ويفوضون الكيفية فقط، فليسوا بالمؤ ولين المحرفين وليسوا بالمشبهين المجسمين ولا بالمفوضين الجاهلين. ولا الواقفين الحائرين، بل هم أصحاب فهم صحيح وفقه دقيق (۱) إذ هم وسط بين هذه النحل المختلفة. ومنهجهم لبن خالص يخرج من بين فَرْث التشبيه ودَم التعطيل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

ومن أراد أن يعرف منهجهم وموقفهم من العقيدة على حقيقته

<sup>(</sup>١) ومن فقههم في الدين عدم القول على الله بغير علم ، بل لا يتجاوزون الكتاب والسنة .

فليطلع على أقوال أهل الحديث وأعيان فقهاء الأمة من الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم أو بعدهم من أولئك الذين نهجوا نهجهم، لأنهم خير من يرجع إليهم لمعرفة هذا الباب الخطير على حقيقته. وأكرر هنا \_ كها ذكرت سابقا غير مرة \_ تلك العبارة المنقولة \_ في صفة الاستواء .

عن أم سلمة رضي الله عنها، وعن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله : (الاستواء معلوم مالك رحمه الله : (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيهان به واجب والسؤ ال عن الكيفية بدعة)(۱): وقد أطبق علماء أهل السنة قديها وحديثا على هذا المعنى . وقولهم المأثور : (أمرّوها كها جاءت بلا كيف)(٢) في نصوص الصفات يؤدي هذا المعنى نفسه . وهل يقول : (الاستواء معلوم) من لا يفهم معنى (استوى) لغةً وهل يقول : (عركها جاءت بلا كيف) من لا يعرف معاني النصوص ؟! . الجواب يقول : (عركها جاءت بلا كيف) من لا يعرف معاني النصوص ؟! . الجواب التأكيد ودون توقف .

وإن الذي لا يفهم المعنى إنها ينبغى له أن يقول الاستواء غير معلوم أو اقرأوا الألفاظ وأمرّوها دون محاولة فهم معانيها لأنها غير مفهومة لنا أو يقول: الله أعلم بمعانيها ونحن لا نعلم أو عبارة كهذه.

وقد غلط في هذه النقطة بعض الذين كتبوا عن عقيدة السلف دون دراسة سابقة بل بالمطالعات العابرة أو بالسماع والتقليد فأساءوا فهم عقيدة السلف ثم أساءوا إلى منهجهم بل اتهموا - جهلا منهم - كثيرا من أتباع السلف بالتشبيه والتجسيم بناء على تصورهم الخاطىء حيث ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض المحض، بل قد صرح بعض المتأخرين منهم بأن السلف لا يفهمون معاني نصوص الصفات، والعجب كل العجب أنهم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذه الأثار.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

يطلقون هذا التصريح في معرض المدح للسلف ومذهبهم ـ ياسبحان الله ـ متى صار الوصف بالجهل لمن تحبه وتُقَدّرُه مدحا وتقديرا ؟! فبئس ما يصفون!

تكلم غير واحد من المعاصرين الذين تأثروا بفلسفة اليونان وبالاستشراق الجديد في مسألة فهم السلف لنصوص الصفات فنفوا عنهم الفهم فجعلوهم بمثابة الأمي الذي يقرأ ألفاظ القرآن دون فهم أو فقه .

ولعل آخر من كتب في هذا المعنى - فيها أعلم - الدكتور محمد عبد الستار أحمد نصار في كتابه الذي سهاه (المدرسة السلفية) تحدث الدكتور في هذا الكتاب عن السلف الذين نزل فيهم القرآن (الصحابة) حديثا في غاية الغرابة. ومما قاله عنهم - بعد حديث طويل سابق - (فإذا أضفنا إلى ما ذكرنا ما في طبيعة الدين الإسلامي من الدعوة العالمية، وما استتبع ذلك من سل حسام الحق ليفتح المتدينون به البلاد بجانب كلمة الحق التي يحملونها ليفتحوا بها مغاليق القلوب وأن ذلك لم يترك لديهم من الفراغ ما يجلسون فيه إلى القرآن (جلسة) الدارس الممحص لتبين لنا لماذا (لم يختلف المسلمون) في صدر الإسلام حول مسائل العقيدة؟) (۱).

ولعلنا نلمح من خلال هذا العرض الفرق الواضح بين الإِيمان والمعرفة .

أما الأول فمحله القلب. وأما الثانية فمحلها العقل. ومن ثم نستطيع أن نقرر أن المتدينين في الصدر الأول (الصحابة) قد فقهوا النص الديني وخاصة ما يتعلق منه بأمور العقيدة بقلوبهم، قبل (إدراكه) بمقاييس

<sup>(</sup>١) ياترى هل الذي منعهم من التفرق والاختلاف هو عدم فهمهم لنصوص الصفات لأنهم لم يدرسوا القرآن دراسة فاحصة \_ كما يرى الدكتور نصار \_ أو أن الذي حفظ عليهم وحدتهم هو الاعتصام بحبل الله جميعا لأنهم لم تفرقهم الأهواء والإعراض عن كتاب الله، وما جاء به رسول الله ﷺ ؟!!

العقل كالذي عرف فيها بعد لدى فرق المتكلمين. وتخريجهم نصوص العقيدة على مقتضى ما وضعوه من مقدمات عقلية. اهـ(١)

هكذا يتصور الدكتور نصار حقيقة الصحابة جهل وعدم إدراك للأمور العقيدية. إلا أنه بادر لينفى هذا المفهوم ـ ولكنه لم يستطع ـ حيث يقول: وليس في هذا الكلام نسبة المتدينين إلى التجهيل ـ كما فهم ابن تيمية حيث ذهب إلى أن القول بأن السلف لم يفهموا معنى المتشابه نسبة لهم إلى الجهل . وقد فاته أن الجهل معناه أن ينفي عنهم علم شيء في مقدورهم أن يعلموه، وحيث بان لنا الفرق واضحاً بين الإيمان والمعرفة فليس في كلامه ما يمت إلى الحقيقة بصلة (٢).

ثم أخذ يستدل بكلام (جوستاف لوبون) على حد تعبيره \_ أحد المستشرقين فقال: إن المستشرق أبان عن حقيقة الفرق بين مصدر المعتقد، ومصدر المعرفة فقال المستشرق: إن مصدر المعتقد هو إيهان ناشىء عن مصدر (لا شعوري) يكره الإنسان على تصديق فكر أو رأي أو مذهب، إلى آخر كلام طويل كله من هذا النوع (النادر). فلسفة مقدسة واستشراق معظم. وتنقص للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.

وممن صرح بأن السلف لا يفهمون معاني أخبار النصوص، الدكتور عوض الله حجازى في كتابه (ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي) حيث قال في صفحة (٧١) من الكتاب المذكور: إن السلف كانوا لا يفهمون معاني هذه الأخبار:

١ ـ بدليل أنهم كانوا يثبتون لله تعالى ألفاظ الوجه واليد والعين

<sup>(</sup>١) المدرسة السلفية. جـ٢ ص ٤٧٨. الدكتور نصار، دار الأنصار بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) فهم غريب وغير ناضج ! (الحكم على الشي، فرع عن تصوره) !!

بالمعنى الذي يعلمه ويريده، لا بالمعنى المتبادر من هذه الألفاظ.

٢ ـ وبدليل أنهم لم يصل عنهم أنهم عينوا معاني هذه الألفاظ، ولو عينوها لنقل إلينا .

٣ \_ وأخير الأنهم أوجبوا الوقوف على قوله تعالى: ﴿ إِلَّا اللهُ ﴿ (١) اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فبناء على هذا التصور الخاطىء يردد بعض السذج العبارة التقليدية الموروثة: (طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم) (٢) ولست أدرى من أول من قال هذه العبارة ؟ وما الدافع إليها وما القصد منها ؟! وهي عبارة غير محررة علميا، لأنه ليس بمعقول علمياً ولا بمستساغ عقلاً أن تتوافر السلامة بكثرة في الجانب الذي يكون فيه العلم ناقصا، ومقدار الجهل مرتفعا، أخذا من مفهوم العبارة بينها يتوافر العلم والحكمة في الجانب الذي ليست السلامة فيه بالمستوى المطلوب بل دون ذلك فليعد النظر في العبارة أصحابها لعل الله يفتح عليهم ويلهمهم الرشد من جديد.

وإنها الوضع السليم أن تتوافر السلامة حيث يوجد العلم والحكمة لأن السلامة أثر من آثار العلم والحكمة فحيث لا يوجد العلم لا توجد

<sup>(</sup>١) لا نعلم أحداً من أهل العلم أوجب الوقوف على قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعَلَّمُ تَاوِيلُهُ إِلَّا الله ﴾ كما يفهم من كلام الدكتور عوض الله حجازى، بل المعروف عند أهل العلم أن الوقفين جائزان.

<sup>(</sup>٢) وذكرت هذه العبارة في الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيرى بعض المعاصرين السلفيين أنها مدسوسة في بعض نسخ الكتاب بدليل عدم وجودها في بعض النسخ منه كالنسخة التي نقلها ابن عبد الهادى في ترجمة ابن تيمية (العقود الدرية) فلتبحث، وإن كان شيخ الإسلام إنها ذكرها ليناقشها فيردها، لا ليثبتها.

السلامة بل إذا ضعف العلم ضعفت السلامة ولا محالة، وهنا يحق لي أن أدعو أولئك المخدوعين الذين يرددون تلك العبارة أدعوهم لدراسة تراث السلف في المطالب الإلهية والمسائل الشرعية في الأصول والفروع ليدركوا مكانتهم العلمية وليستنير وا بنور علمهم وفقههم. حتى يتمكنوا من الخروج مما تورطوا فيه من تصويب مذهب الخلف وتفضيله وتجهيل علماء السلف وتنقيصهم بجعلهم بمثابة الأميين الذين يقرأون الكتاب ولا يفهمون معاني آياته، فهؤ لاء المقلدون يعيشون في ظلام ليل ضرير، فهم لا يبصرون شيئا ولكنهم يسمعون الصوت فيتبعونه لكن فيم يتبعون ؟! أفي الصواب أم في الخطأ؟ وماذا يعني هذا القول؟ كل هذا ما لا يعرفونه. بل سمعوا فاتبعوا وقال من قبلهم قولا فقالوا كما قالوا !! وإلا فكيف يسوغ لعاقل يدري ما يقول أن يعتقد أن المتخلفين أفقه من المتقدمين الذين عاش بعضهم عصر الوحي ؟ وأن مجموعة أرسطو وتلامذتهم أعلم وطريقتهم أحكم من طريقة أولئك السادة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وتتلمذوا عليه وأخذوا العقيدة بل الدين كله منه مباشرة فور نزوله من السماء ثم بلغوه لمن بعدهم كما فهموا فبلغ التابعون لتابعيهم وهكذا يبلغ السابق اللاحق إلى العهد العباسي وقد كانوا كلهم في تلك العهود السابقة على عقيدتهم الوحيدة ولا يعرفون معنى للخلاف في العقيدة كما تقدم في غير موضع من الرسالة .



### آتارالصهفات الإلمية فالنفس البشرية والكؤن

إذا كنا قد تحدثنا عن العلاقة بين الصفات والذات وبيّنًا ما بينها من التلازم، ثم استعرضنا طبيعة علاقات الصفات بعضها ببعض من حيث الأثار والمعاني، ثم تحدثنا عن حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وأن ذلك قد يؤ دي إلى الكفر أحياناً وعرفنا أخيرا موقف كل من السلف والخلف من معانى صفات الله تعالى وأسهائه. بقي أن نعرف ما آثار تلك الصفات في هذا الكون عامة وفي النفس البشرية خاصة. لذا نقول:

#### الصفات وآثارها في النفس البشرية والكون:

إن الله تعالى خالق كل شيء. ومدبر هذا الكون وحده، وهو المنعم المتفضل. فهذه المعاني تكمن في أسهائه الحسنى وصفاته العلى. فلابد من ظهور آثار أسهائه وصفاته في هذه الحياة في النفس البشرية بل وفي الكون كله، إلا أن الاهتداء إلى تلك الآثار أو الانتباه لها يتوقف على توفيق الله تعالى.

ولو أجال الإنسان فكره في هذا الكون الفسيح، بل لوفكر في نفسه جيدا وراجع ماضيه وأطوار حياته ثم فكر فيها حوله لرجع من هذه الجولة بعجائب، واستفاد منها فوائد ما كان يحلم بها، وكها قلت إنها يتوقف الأمر على توفيق الله اللطيف الودود بل إن التوفيق نفسه من آثار رحمته التي سوف تكون حجر الزاوية في بحثنا في هذه النقطة.

ولبيان ما أشرنا إليه نجعل منطلقنا الآية الكريمة : ﴿ أَفْحَسَبُتُم أَنَّهَا لَا لِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِلَالِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رب العرش الكريم (١) فحكمته تعالى تأبى أن خلق الخلق عبثا ويتركهم سداً ويسلمهم للفوضي. لا أمر ولا نهى ولا تدبير ولا تعليم ولا توجيه. بل مُوْجِبُ حكمته تعالى أن يكونوا على عكس ما ذكر كما هو الواقع، خلقهم فدبر أمرهم من السماء إلى الأرض فبعث إليهم من يقوم بتعليمهم وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم ويعرفهم بربهم وخالقهم ويعرفهم بحقه عليهم وهـوأن يعبـدوه ولا يشـركـوا به شيئـا. ولا يتخـذوا من دونـه ندا وهو خلقهم كما يعرفهم حقهم على ربهم وخالقهم المتفضل عليهم بأن يجعل لهم حقا على نفسه لطفا وتفضلا وإحسانا لأن من أسمائه الرحمن الرحيم، وهو لطيف بعباده، وهو بالمؤمنين رحيم رحمة خاصة، علماً بأن رحمته العامة وسعت كل شيء. وقد وسع عباده رحمة وعلما وقد بعث إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هنا لطيفة أود التنبيه عليها. وهي أن الله وصف نبيه الكريم ورسوله الأمين محمداً ﷺ بالرحمة حيث يقول عز وجل : ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزير عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم (١) ما ألطف المقام! لأن الله الذي أرسل رسوله إلى عباده هو الرحمن الرحيم، ومن آثار رحمته أن أرسل هذا الرسول إليهم وهومن أنفسهم، ليس بجني ولا ملك لكيلا يستوحشوا منه - والله أعلم - ثم وصف هذا الرسول بأنه بالمؤ منين رؤ وف رحيم. فجعْلَ نَبِيه بهذا المثابة ووصفه بهذه الصفات أثَرٌ من آثار رحمته الكثيرة التي لا ينبغي التفكير في حصرها والإحاطة بها لأنها \_ كما قلنا بلغت حيث بلغ علمه وهو بكل شيء عليم، هذه النقطة من بحر آثار رحمته سبحانه ومن أسمائه (الملك) ومن مُوجب صفة الملك أن يتصرف في مملكته

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون آية ١١٥ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ١٢٨.

ويفعل بل هو فعال لما يريد وتأبى هذه الصفة أن يكون معطلا عن الفعل لأن الفعل كمال وعدم الفعل نقص وما نشاهده في هذا الكون من إحياء وإماتة وعطاء ومنع ومن إعزاز وإذلال ورفع وخفض وغيرها من تلك الأفعال التي لا تنقطع (ثانية) من الزمن التي هي بعضٌ وبعضٌ يسيرٌ جداً من آثار صفة الملك وغيرها من بعض الصفات مثل صفة الحياة والإرادة والقدرة.

يحدثنا الإمام ابن القيم في هذه النقطة المهمة حيث يقول رحمه الله: والأسهاء الحسنى والصفات العلى، مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها آثارها من الخلق والتكوين. فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها إلى أن قال فعِلْمُ العبد يتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع. والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً. ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً. (١) اه.

وهذه الإشارة اللطيفة من الإمام ابن القيم تثير الانتباه إلى أن من آثار الأساء الحسنى والصفات العلى تلك المعانى التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله والاعتهاد عليه وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا في مرضاته يرضى لله ويُجبُ لله وفي الله، به يسمع وبه يبصر ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه وهما أثران من آثار معرفته لجوده وكرمه وبره وإحسانه وإنه عفو يحب العفو وإنه واسع الرحمة. هذه المعانى وما في معناها تثمر له العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة جـ ٢ ص ٩٠ للإمام ابن القيم.

هكذا ترجع العبودية كلها إلى مُوجب أسهائه وصفاته بل وترتبط بها جميع شئون الخلق ومن أسهائه تعالى الغفار، التواب، العفو، فلابد لهذه الأسهاء من موجبات ومتعلقات. الغفار هو الذي يغفر الذنوب، والعفو هو الذي يعفو ويصفح عن الهفوات والخطايا ويمحوها. التواب هو الذي يقبل التوبة عن عباده بل ويفرح بها وذلك يعني أنه لابد من وقوع أخطاء ومخالفات أو جرائم يعفو عنها الرب العفو سبحانه ولابد من ذنوب وجناية تغفر، فالرب تعالى عفو يجب العفو ويجب المغفرة والسهاح فبينها العبد يتقرب إليه بعبودية امتثال المأمورات واجتناب المنهيات ويجتهد في الطاعات إذ يجد نفسه قد زل وانزلق. فيبادر إلى عبودية التوبة والاعتراف والإقرار والندم والبكاء على ما وانزلق. فيبادر إلى عبودية التوبة والاعتراف والإقرار والندم والبكاء على ما ومسكنته وهي من أحب أنواع العبودية كها تقدم، يدل على ذلك فرح الله العظيمُ تلطفا بهذا المسكين الذي لولاه سبحانه لم يكن له خلاص عما وقع فيه.

هكذا يظهر جليا آثار أسمائه العفو الغفار، التواب الحليم اللطيف وأن اللذي تقتضيه حكمته سبحانه أنه يقدر الأرزاق والآجال وغيرها لحكمة يعلمها ولا يعلمها غيره لأنه لا يفعل ما يفعل ولا يقدر إلا لحكمة ، وكذلك تقدير الذنوب والمعاصى. إنها يقدرها ويبتلي بها عباده لحكمة خفية ولطيفة .

ولعل من الحكم في تقديرها - والله أعلم - حبه تعالى لعبودية التوبة والإنابة. والقضاء على داء الإعجاب والكبر والأنانية ليعرف العبد قدر نفسه وأنه ليس بشيء إلا بالله وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولولم يحفظه لهلك في يد عدوه (الشيطان) وإن لم تدركه رحمة ربه لبقي أسيراً في قبضة عدوه ولكن الله اللطيف الغفار هو الذي ينقذه ويخلصه من الأسر إذا قرع بابه

في مسكنة وذل وعجز وهو يُجَار إليه. ﴿لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ﴾ (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى). من هنا يأتيه ذلك الإسعاف \_ وهو يكاد أن ييأس \_ (لله أشد فرحا بتوبة عبده) الحديث؛ ومثول العبد في هذا الموقف يقضي \_ كها قلت \_ على داء خطير وهو داء العجب والغرور. وخير ما يشهد لما ذكرنا حديث أنس بن مالك عند القضاعي يرفعه: (لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك. العُجْبَ العُجْبَ) (ا) اهو قال بعض أهل العلم: إنها كان العجب أشد لأن العاصي معترف بنقصه. فترجى له التوبة والمُعْجَبُ مغرور بعمله فتوبته بعيدة.

وقد وردت في هذا المعنى عدة أحاديث من عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منها: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي يقول: عندما حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله عليه: سمعت رسول الله يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ويغفر لهم».

ومنها رواية أخرى لأبي أيوب نفسه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله الكم ، لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها الله على .

ومنها حديث أبي هريرة : قال رسول الله ﷺ : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم»(٢).

<sup>(</sup>١) مسند القضاعي (ص ١٦٠) محطوط تحت رقم ٧٧ مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنبورة. وهمو القاضي أبوعبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على القضاعي صاحب كتاب المختار في ذكر الخطط والآثار المعروف بالشهاب توفي عام ٤٥٤هـ (معجم المؤلفين جـ ١٠ ص ٤٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٧ ص ٦٤ ـ ٦٥ الطبعة الأولى المصرية بالأزهر.

ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «لولم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم»(١).

عند القضاعي، رفعه العجلوني في كشف الخفاء.

وهذه الأحاديث يفهم منها مكانة (عبودية التوبة) والإنابة والرجوع إلى الله من وقت لآخر. وعدم الاعتباد على الأعبال لئلا يهلكه الغرور وربيا أدى ذلك إلى نسيان ربه وولي نعمته سبحانه إذ يرى نفسه كل شيء .

ولمكانة هذه العبودية (عبودية التوبة) ولزوم الاستغفار، ولكونها محبوبة إلى الله تعالى وفيها تكمن مصالح العباد لذلك كله يبتليهم ربهم بأسبابها «وقد جعل الله لكل شيء سببا» حكمة منه وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لولم تتوافر فيكم أسباب عبودية التوبة لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين تتوافر فيهم تلك الأسباب ليتقربوا إلى الله بالتوبة ولزوم الاستغفار ولكن الله لطف بكم فجعلكم أنتم الذين تتمتعون بهذه العبودية؛ تذنبون ولا محالة فإذا أذنبتم فلا ملجأ لكم إلا إلى الله تفرون منه إليه وتستغفرونه وتجأرون إليه وحده فيتوب الله على من شاء منكم.

هذا ملخص معنى الحديث \_ والعلم عند الله \_ هكذا أراد الله لعباده التوابين أن يعيشوا في آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى ، تفضلا منه وإحسانا وهو الغفور الشكور .

قال الإمام ابن القيم: ومن تأمل سريان آثار الأسهاء والصفات في العالم تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كهال الأسهاء والصفات، والأفعال، إلى أن قال: فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة. ثم واصل كلامه وهو يقول: إن كل اسم له تعبدٌ يَخْتَصُّ به علما ومعرفة وحالا.

<sup>(</sup>١) حسنه القضاعي وتقدم.

وأكمل الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر كمن يحجبه التعبد باسمه (الحليم) و (الرحيم) أو يحجبه التعبد باسمه (المعطى) عن عبودية اسمه (المانع) أو عبودية اسمه الرحيم، العفو، الغفور، عن عبودية اسمه المنتقم الجبار مثلا إلى أن قال: هذه طريقة الكمل من السائرين (١) اهد.

ولعل الإمام ابن القيم يريد أن يأخذ هذه المعانى التي فصلها، من قوله تعالى : ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴿ بعد أن يتوسع في مفهوم الدعاء ليشمل دعاء المسألة ، ودعاء الثناء ، ودعاء التعبد ، لأن الله تعالى يدعوعباده إلى معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعبدوه في ضوء تلك المعرفة ويثنوا عليه سبحانه ، فعلم العبد بأن ربه معه يراه ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم منه كل شيء جليله ودقيقه وأنه هو الذي يحركه إذا شاء فيوفقه ليعبده ويدعوه ، ثم هو الذي يجيب دعوته تفضلا منه ويعطيه سؤ اله . إن إدراك العبد لهذه المعاني يورثه الحياء من الله والخجل عندما تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بنوع من المخالفة . كما يورثه في الوقت نفسه الرغبة في التوبة والإنابة والرجوع كلما أصابته (عثرة أو كبوة) في سيره إلى الله سبحانه . ولا يأس من رحمته ، هذه بعض آثار إيهانه بأن الله معه وأنه قريب منه في كل ليؤثر محبته على محبة كل معبوب فيقدم طاعته على طاعة كل مطاع ويتفانى ويُوث شر محبته على محبة كل محبوب فيقدم طاعته على طاعة كل مطاع ويتفانى في عبادته ، ويجد فيها الراحة كلها (أرحنا بها يابلال) ويحس بالوحشة إذا في عبادته ، ويجد فيها الراحة كلها (أرحنا بها يابلال) ويحس بالوحشة إذا

<sup>(</sup>١) ابن القيم: مدارج السالكين جـ ١ ص ١٩٤ ـ ٤٢٠ ، تحقيق حامد الفقى ومحمد محيى الدين.

ضعفت هذه (الطاقة) ويصبح قلقا (خبيث النفس) ولا يهدأ له بال حتى يستجير بالله وحده لينقذه فيجيره ربه. وهو اللطيف بعباده - فتعود له تلك المعانى والعبودية التي فقدها. فهذه نفسها عبودية أخرى وهي عبودية (الجهاد للنفس) فهودائها في هذا الصراع وفي هذا الجهاد من وقت لآخر. وربك عليم حليم لا يقع شيء مما ذكرنا وما لم نذكره إلا بعلمه وتقديره، وحكمة منه سبحانه.

فآثار إيبان العبد بأسباء الله وصفاته، وفي مقدمة ذلك آثار إيبانه بمحبته وقربه، وآثار محبة العبد لربه ومولاه محبة صادقة فلابد أن تترجم كلها إلى حسن عبادته والحرص على طاعته واتباع هدي نبيه محمد على والتفاني في الخدمة طالبا رضاه سبحانه.

وبعد؛ فهذا المقام مقام يصعب على المرء العادي أن يخوض فيه وهو فوق طاقته، فلندع الميدان لفرسانه، فلنمسك القلم عن الخوض فيها هو عاجز عنه.

إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيع

فنعود لابن القيم حيث يقول: وهوسبحانه يحب موجب أسهائه وصفاته فهو (عليم) يحب العلم ويحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجهال، عفو يحب العفو وأهله، ثم قال: فلمحبته للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له، ويتوب عليه، ويعفو عنه، وقدر عليه ما يقتضى وقوع المكروه، والمبغوض له، ليترتب عليه المحبوب له، والمرقبي عنه.

ثم ذكر أن الأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع:

النوع الأول: سبب محبوب يفضي إلى أمر محبوب لله.

النوع الثاني: سبب مكروه يفضي إلى أمر محبوب له سبحانه وذكر أن هذين النوعين عليها تدور أقضيته تعالى وأقداره بالنسبة إلى ما يحبه ويكرهه.

وأما النوع الثالث: فمكروه يفضي إلى مكروه.

النوع الرابع: محبوب يفضى إلى مكروه وهما ممتنعان في حق الله سبحانه وذلك لأن الغايات المطلوبة من قضائه تعالى وقدره الذي لم يخلق ما خلق ولم يقض ما قضى إلا لأجله لا تكون إلا محبوبة للرب تعالى مرضية له سبحانه.

وأما الأسباب الموصلة إليها فمنقسمة إلى محبوب له، ومكروه له .

فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان والثواب المحبوب له أيضا. والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة موصلة إلى العدل المحبوب له كذلك هكذا يتضح أن مدار القضاء والقدر وما يترتب عليها إنها هو على أسهاء الله وصفاته بصرف النظر عن نوع المقضي والمُقدَّر. فكل ذلك من الله ومن آثار أسهائه وصفاته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والشأن كل الشأن في فقه ذلك: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)(١).

وبعد؛ فلوقيل إن معنى قوله على: (إن لله تسعة وتسعين اسها من حفظها دخل الجنة) هو إدراك آثار الأسهاء الحسنى والصفات العلى إدراك آثارها في الكون بها يقضيه الله ويقدره وفي النفس البشرية والتصرفات الإنسانية اليومية وغيرها ثم التزام التعبد بآثار كل اسم دون أن يحجبه التعبد

<sup>(1)</sup> راجع مدارج السالكين لابن القيم (جـ ١ ص ٤٢٠ ـ ٤٢١).

بآثار اسم معين عن التعبد بآثار أسمائه الأخرى، لوقيل: إن هذا من معانى الحديث لما كان هذا القول بعيدا فيما يبدولي. ولوكنت أعلم أن لي سلفا في هذا المعنى لاخترته وأيدته. وإن كان تحقيقه صعبا. ولكنه يسير على من يسره الله عليه.

فالجنة سلعة غالية فثمنها ليس في متناول كل أحد . (حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات) .

## سس الخاتمة

وبعد أن أتممت عملي بتوفيق من الله وعونه \_ في هذه الرسالة \_ أرى تذييلها بخاتمة للبحث مرتبة حسب ما وردت في أبواب الرسالة وفصولها ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة فأقول وبالله التوفيق .

#### أولا: المدخـــل:

وقد بحثت في هذا المدخل نقاطا كثيرة .

منها: تعريف السنة لغة مع ذكر الشواهد اللغوية توضح المعنى المراد، ثم عرفتها في الاصطلاح وأوردت اصطلاح الفقهاء مع الأمثلة .

واصطلاح المحدثين كذلك، وذكرت أنها قد تأتي في مقابل البدعة، وذلك كقولهم: فلان على السنة إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به النبي على خلاف السنة أو مخالف للسنة إذا كان متدعا.

ثم تحدثت في آخر هذه النقطة عن الفرق بين السنة والقرآن وبينت أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه متعبد بتلاوته ولا تصح الصلاة إلا به، بخلاف السنة فإنها، إنها تنسب إلى الله من حيث المعنى فقط، وأما لفظها فمن عند رسول الله على ولا تقرأ تعبداً ولا تصح بها الصلاة وأما من حيث ثبوت الأحكام والعقيدة بها فهى كالقرآن من هذه الحيثية ولا فرق بينها.

وأما الحديث القدسي فهويوافق القرآن في أنه من عند الله لفظا ومعنى مع ملاحظة الخلاف ويوافق الحديث النبوي في أنه لا يتعبد بتلاوته ولا تصح الصلاة به .

وأما المبحث الثاني: فقد أثبتُ فيه حجية القرآن والسنة في باب

العقيدة بل أوضحت أنها هما المصدران الأساسيان لكل بحث في العقيدة لكونها وحيين من الله تعالى بصرف النظر عن الفوارق التي ذكرناها آنفا .

ثم انتقلت إلى المبحث الثالث فتحدثت فيه عن مدى حجية أخبار الأحاد في باب العقيدة، فأثبت أنه لا فرق عند التحقيق بين المتواتر والآحاد في إثبات الصفات لأن المدار على صحة الحديث وثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثبت بعد مناقشة طويلة أنه لا يوجد ما يثبت أن للعقيدة فئة معينة من الأدلة غير الفئات التي يستشهد بها في الأحكام وأن التفريق بين الآحاد والمتواتر من حيث الاستدلال بها عمل لا مستند له وأن القائلين بهذا القول ليس لهم سلف، وقد قسمت الأحاديث إلى أربعة أقسام:

أحدها: المتواتر لفظا ومعنى .

وثانيها: المتواتر معنىً لا لفظا.

وثالثها: الأخبار المستفيضة المتلقاة بالقبول لدى الأمة .

رابعها: أخبار آحاد مروية بنقل رواة عدول ضابطين من أول السند إلى آخره ثم تحدثت عن كل قسم. من حيث الاستدلال به في باب العقيدة وأثبت الاستدلال حتى بالقسمين الأخيرين استنادا إلى عمل المسلمين في الصدر الأول وما يليه، وذكرت أمثلة حيَّةً لذلك، في العصور السابقة وسقت عدة أحاديث للاستشهاد بها فيها ذهبت إليه، ونوهت أن ما ذهبت إليه هو ما عليه المحققون من الأئمة الذين لهم وزنهم عند أهل العلم.

وأما المبحث الرابع: فقد تحدثت فيه بإسهاب عن بدعة الزاعمين الاكتفاء بالقرآن وإهمال السنة ووصفت هؤ لاء بالجهل أو التجاهل حيث يكابرون الواقع الذي يعلن عن نفسه بأن السنة تفسير للقرآن، وأن القرآن نفسه يدعو إلى الأخذ بالسنة والعمل بها إذ يقول الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ وبينت أن الأمر بأخذ ما جاء به

الرسول يشمل كل ما صحت به السنة المطهرة من الأحكام وإثبات صفات الله وإثبات المعاد وغير ذلك، وَرَدَ في القرآن أو لم يَرِدْ لأن ذلك من مقتضى الإيهان بالرسول ورسالته .

وذكرت أن هؤ لاء القرآنيين الجدد ليس لهم سلف فيها ذهبوا إليه إلا غُلاة الرافضة والزنادقة بل أوضحت أن غلاة هؤ لاء الروافض الذين هم سلف القرآنيين الجدد اتهموا من شدة وقاحتهم جبريل عليه السلام بعدم العصمة حيث زعموا أنه أخطأ فنزل بالوحي على محمد عليه الصلاة والسلام بينها كان الواجب أن ينزل بالوحي على على بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكرت هنا ما يلزمهم من هذا الزعم من لوازم كفرية لا يستطيعون الفكاك منها عقلا وشرعا

ثم ذكرت ضعف الحديث الذي استدلوا به على ما زعموا وبينت ـ بناء على ما ذكره علماء الحديث ـ أنه حديث هالك لا تقوم له قائمة ، وتقدم تخريجه .

ونقلت كلام الإمام الشافعي الذي قسم فيه السنة إلى ثلاثة أقسام: ومن الأقسام الشلاثة، ما سن الرسول على ما ليس فيه نص الكتاب إلى آخر الحوار الطويل بين أهل السنة وعلماء الحديث وبين دعاة الاكتفاء بالقرآن.

وأوضحت في نهاية المطاف في هذا المبحث أن الكفر بالسنة يلزم منه الكفر بالقرآن ولا محالة .

وأما المبحث الخامس: فقد تحدثت عن منهج السلف في إثبات صفات الله وأسمائه: أولا: عرفت من هم السلف وبينت بداية اشتهار هذا اللقب وسببه وهو ظهور النزاع في أصول الدين بين الفرق الكلامية ومحاولة الجميع الانتساب إلى السلف الصالح ثم تحدثت عن قواعد وأسس للاتجاه

السلفي التي بها يعرف المنهج حتى لا يختلط الأمر على الذين يريدون الاقتداء بهم في كل زمان .

القاعدة بإسهاب . تقديم النقل على العقل . وقد تحدثت في هذه القاعدة بإسهاب .

القاعدة الثانية: رفض التأويل في باب الأسهاء والصفات خشية القول على الله بغير علم لأن المعنى المؤول إليه ظني غير يقيني. وناقشت هنا مشكلة معارضة العقل للنقل وأثبت أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، وقد كررت هذه القاعدة في غير موضع بالمناسبات لأهميتها.

أما القاعدة الثالثة: فهي عدم التفريق بين الكتاب والسنة بل السنة هي التفسير والتفصيل للكتاب فيها أجمل فيه من أحكام وقد أوضحت في هذه النقطة أن السلف يعملون بها تنفرد به السنة أحكاما وعقيدة بعد التثبت من صحتها، ثم أوردت من أقوال بعض علهاء التابعين وتابعي التابعين ما يشهد لما ذهبت إليه وفي آخر هذه النقطة ذكرت ما نقله البيهقي عن الإمام الشافعي في حكمه على أهل الكلام المخالفين لمنهج السلف حيث يقول: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويضربوا بالجريد ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله واتبع علم الكلام، وللإمام مالك كلام يشبه كلام الشافعي رحمها الله.

أما المبحث السادس: فقد تحدثنا فيه عن مفهوم الذات والصفات عند علماء الحديث والسنة وذكرنا فيه بأن علماء الحديث والسنة يؤ منون بذاته الموصوفة بجميع الكمالات وأنه لا حد لكمالاته فكمالاته لا تعد ولا تحصى كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وليس الأمر كما زعمت المعتزلة أن اتصافه تعالى بالصفات

يتنافى والتوحيد وأوضحت أنه زعم فاسد عقلا وشرعا ومما أوضحت في هذه النقطة أن علم حقيقة ذاته تعالى وكيفيتها أمر لا سبيل إليه لأيِّ مخلوق إذ ليس من الجائز ولا من الممكن أن يحيط المخلوق بالخالق ﴿ ولا يحيطون به علما ﴾ .

ثم أوردت مناقشة جرت حول لفظة (ذات) بين أهل العلم وخلاصتها: أن إطلاق لفظة (الذات) في حق الله تعالى وارد في السنة الصحيحة استدلالا بقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: (ثلاث كذبات كلهن في ذات الله) وقصة (خبيب) رضي الله عنه حيث يقول: (وذلك في ذات الإله) إلى آخر الأبيات

ثم تحدثت في الفصل الأول في هذا المبحث عن معنى الإلهية، وبينت فيه أن (إله) فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب وإمام بمعنى مؤتم به، فيكون معناه (معبود) وناقشت هذه اللفظة مناقشة لغوية مستفيضة

وخلاصتها أن إله والآلهة يطلقان على كل ما عبد بأي نوع من أنواع العبادة ولوكان المعبود من الجمادات .

وأما لفظ الجلالة (الله) فلا ينطلق إلا على المعبود بالحق وهو خالق السموات والأرض .

أما في الفصل الثاني: فقد تناولت فيه معنى الصفة لغة واصطلاحا وذكرت أن الصفة والنعت مترادفان مع الإشارة إلى الخلاف القائم في المسألة، وربا رأى بعضهم أن الصفة أعم من النعت لأنها تنطلق على الصفات المتجددة معا وأما النعت فلا ينطلق الا على الصفات المتجددة معا وأما النعت فلا ينطلق إلا على الصفات المتجددة. هذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله .

وللصفة إطلاقات كثيرة في اللغة وقد أوردت أكثرها في هذ الفصل. ثم ذكرت معنى الصفة في اصطلاح المتكلمين وهي حال وراء الذات أو ما قام بالذات من المعاني والنعوت. وهي صفات الجلال والكمال في حق الله تعالى ثم بينت أن صفات الله تعالى توقيفية فلا مجال فيها للاجتهاد والاستحسان بل الواجب في هذا الباب الوقوف عند ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله عليه الصلاة والسلام.

ثم ختمت هذه النقطة بالتنويه بأن الصفات كلها من باب واحد ذاتية كانت أو فعلية .

وأما الفصل الثالث: ففيه بحث موجز عن الذات الإلهية في القرآن.

وقد أوردت في هذا الفصل عديداً من الآيات القرآنية تتحدث عن الذات الإلهية، دون تصريح بلفظ (الذات) وكثيرا ما يصدر الحديث باسم (الله) فالله علم على الذات العلية، فسقت آيات كثيرة في هذا المعنى مثل قوله تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ هذا، وأوضحت في آخر هذا الفصل أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتلون القرآن الكريم ويسمعون أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيراً ولكنهم لم يقفوا قط موقف التساؤل: هل الصفة غير الذات أوهما شيء واحد؟ هذا مالا يخطر على بال أحد منهم. بل يعتبر هذا المبحث وأمثاله من مبتكرات علم الكلام.

وأما الفصل الرابع: فقد تحدثت فيه عن الذات في السنة وبينت فيه أنه قد وردت عدة أحاديث فيها إطلاق لفظ (الذات) وإثباتها لله تعالى ثم سردت بعض تلك الأحاديث:

١ ـ حديث قصة إبراهيم الذي تقدم .

٢ ـ حديث قصة خبيب الأنصاري وتقدمت الإشارة إليه .

٣ ـ حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله) وفي معناه حديث أبي الدرداء ثم ختمت تلك الأحاديث بقول حسان رضى الله عنه : إذ يقول :

وإن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل

وأما المبحث السابع : فقد تحدثت فيه عن مواقف خمسة من كبار الأئمة وسميتهم المدافعين عن منهج السلف وهم :

١ ـ الإمام أحمد بن حنبل ٢ ـ الإمام البخاري . ٣ ـ الإمام الدارمي .
 ٤ ـ الإمام ابن تيمية .

وقد أوضحت موقف كل واحد منهم من منهج السلف وكيف دافعوا عنه واستشهدت على ذلك بها سجلوا في كتبهم مع الإشارة إلى أن هناك أئمة آخرين قاموا بها قام به هؤ لاء الأئمة مع وجود الفوارق في ذلك .

وقد تحدثت في هذا المبحث عن تاريخ بدء ظهور الجهمية وذلك في المائمة الثانية من الهجرة ثم انتشرت في المائة الثالثة كما تحدثت عمن تولى إذاعتها والدعاية لها والدفاع عنها وذكرت في آخر هذا المبحث استنكار الأئمة المعروفين بالإمامة في الإسلام لموقف الجهمية، كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن الماجشون والأوزاعي وغيرهم.

المبحث الشامن: أما هذا المبحث فقد ناقشت فيه موقف كل من المعتزلة والأشاعرة من نصوص الصفات بعد أن عرفت كلا من المعتزلة والأشاعرة وبينت أسباب التسمية لكل من الطائفتين ثم بينت أن الاعتزال يدور على أربع قواعد:

القاعدة الأولى: القول بنفى صفات الله تعالى ذاتية أو فعلية .

القاعدة الثانية : القول في القدر بغير علم حتى نفوا علم الله للأشياء أزلا وكذا التقدير السابق .

القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين.

القاعدة الرابعة: الخوض فيها جرى بين الصحابة من الأمور الاجتهادية.

ثم ذكرت أصولهم الخمسة المعروفة وعددتها أصلا أصلا نقلا من مراجعهم .

كما بينت خطأهم في مفهوم التنزيه حيث زعموا أن التنزيه هونفى الصفات كلها وعدم وصف الله بأي صفة. وهنا ناقشتهم كثيراً في هذا الخطأ وبينت بُعْدَهُم عن النصوص.

وأتبعت ذلك ببيان التنزيه عند السلف، وخلاصته أن ينفى عن الله ما لا يليق به من النقائص كالصاحبة والولد والوالد والشريك والماثل له في صفاته وأسمائه وأفعاله مع إثبات كمالاته جملة وتفصيلا .

ثم أجريت حوارا ومحاججة بين الباطنية والمعتزلة وموضوع المحاججة تناقض المعتزلة في موقفهم من النصوص حيث يؤ ولون نصوص الصفات ولا يؤ ولون نصوص المعاد. وفي هذه النقطة حاججت الباطنية المعتزلة فحجتها.

ثم تقدمت المعتزلة للأشاعرة بمحاججة مماثلة في تأويل الأشاعرة بعض الصفات دون بعضها فحجتهم المعتزلة (وكلَّ كاسِرٌ مكْسُورٌ) .

والمبحث التاسع : يشتمل على فصلين : الفصل الأول في بيان

أسباب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها في العالم على الرغم من رجوع الإمام أبي الحسن إلى طريقة السلف الصالح، وقد أوجزت تلك الأسباب فيمايلي :

١ - كثرة الحق عندهم بالنسبة للباطل الكثير الذي عند غيرهم من طوائف أهل الكلام .

٢ \_ استعمالهم الأدلة العقلية في مواجهة المعتزلة مما أكسبهم الشعبية .

٣ ـ ضعف الآثار النبوية في تلك العصور لأن الآثار هي التي تبين للناس سبيل الحق حتى لا يقعوا في المشبهات والبدع .

العجز والتقصير الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث حيث يروون أحيانا ما لا يعلمون صحته من الآثار والأحاديث

وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة عن حقائق الأمور إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكر بعضها المقريزي في خططه المعروفة(١).

الفصل الثاني: في بيان موقف كبار شيوخ الأشاعرة من منهج السلف وقد أثبت في هذا الفصل رجوع أولئك الأئمة إلى منهج السلف في آخر حياتهم بعد أن قضوا زمنا غير قصير في علم الكلام، وبعد رجوعهم أثنوا على مذهب السلف ثناء عاطراً هو أهل له ثم دعوا شيوخهم وزملاءهم إلى الرجوع إلى الحق الذي وجدوه في منهج السلف ومن هؤ لاء الأئمة بل وفي مقدمتهم:

(أ) الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي أثبت رجوعه فيها

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عليها .

سجله في كتابه (الإِبانة) وأوردت أسهاء عدد من العلماء ممن ذكروا رجوعه رحمه الله :

١ ـ منهم ابن عساكر ٢ ـ ابن خلكان . ٣ ـ الحافظ ابن كثير .

٤ - الذهبي - وأخير الحب الدين الخطيب الذي تحدث عن أطواره الثلاثة .

أولا: طور الاعتزال إذ كان إماماً في الاعتزال.

ثانيا : خروجه عليهم ومعارضته لهم بأسلوب متوسط بين أساليبهم ومذهب السلف .

ثالثا: وأخيراً انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه فيه كتابه (الإبانة) في أصول الديانة وأمثاله ومما ذكره محب الدين في رجوعه العبارة التألية: (وقد أراد أن يلقى الله وهو على ذلك) أي على المذهب السلفى.

(ب) الإمام الجويني (الأب) والد إمام الحرمين: وقد تحدثت عن رجوع هذا الإمام بإسهاب ونقلت نقولا متنوعة من رسالته التي ألفها بعد رجوعه إلى مذهب السلف وبينت في ترجمة هذا الإمام أننى لم أجد أحدا رجع عن علم الكلام إلى مذهب السلف رجوعا كرجوعه وهو أصدقهم لمجة وأخلصهم نصحاً لمن خلّفهم بعده من شيوخه وأصدقائه. والرسالة المشار إليها لا تتجاوز (١٥) صفحة. وأوضحت أنها على قصرها حقق فيها الإمام مسائل العلو والاستواء وصفة الكلام تحقيقا لم يسبق إليه \_ فيها أعلم \_ وهذا هو سر ثنائي عليها وعلى مؤلفها الإمام الجويني (الأب).

وقد أبرزت الجانب الذي ركز عليه الإمام في (رسالته) وهو إثبات صفة العلو والفوقية .

(ج) الجويني (الابن): ترجمت لهذا الإمام وتحدثت عنه حديثا أوضحت فيه ندمه في آخر حياته على خوضه في علم الكلام إلى أن رجع

إلى مذهب السلف، ومما يعبر عن رجوعه رسالته المعروفة باسم (النظامية) وأحب أن أثبت بعض عباراته التي وردت في النصيحة التي وجهها لأئمة الشافعية، حيث قال: (ياأصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام، ولوعرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به).

(د) الإمام الغزالي: وقد ترجمت لهذا الإمام ترجمة موجزة لأثبت من خلالها رجوعه إلى مذاهب السلف وتحذيره من الخوض في علم الكلام وأصرح كلام قاله الإمام في هذا الصدد قوله في عنوان كتابه اللطيف (إلجام العوام عن علم الكلام). وقد أشاد الغزالي في هذا الكتاب بمذهب السلف وتحدث عن حقيقته وخلاصة ما قال في مذهب السلف: (مذهب السلف هو الاتباع دون الابتداع).

(هـ) أبو الفتح الشهرستانى: وقد أدركت من خلال ترجمته الموجزة أنه تندم كثيرا على خوضه الطويل في علم الكلام وعبر عن ذلك في آخر كتاب ألفه: (نهاية الإقدام في علم الكلام). والكتاب مطبوع معروف.

(و) فخر الدين الرازى المتكلم المعروف وقد أعلن عن رجوعه في مناسبات كثيرة وأوضح شيء في ذلك ما تضمنه هذان البيتان :

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال إلى آخر تلك الأبيات المنقولة عنه.

وقد برهنت بها نقلت عنهم أن بعض كبار شيوخ الأشاعرة رجعوا عن الأشعرية الكلابية مقتدين بالإمام أبي الحسن نفسه، وهو إمامهم في الأشعرية أولا وإمامهم بالسلفية أخيرا

ولله الحمد والمنه.

هذه النقاط هي خلاصة النتائج التي اشتمل عليها المدخل . البات الأول :

وبعد أن أنهيت الكلام على المدخل أوردت خمس نقاط مهمة ينبغي الوقوف عليها قبل الشروع في الكلام عن الأسهاء الحسنى والصفات العلى وهي :

أولا: إن ما يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى أوسع مما يدخل في أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بالنفس والمخالف للحوادث والقديم .

ثانيا: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه تعالى بل يطلق عليه معنى الكمال فقط. وهذا كالمريد، والضانع عند الإطلاق.

ثالثا : لا يلزم من الإِخبار عنه تعالى بالفعل المقيد أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعضهم مثل المضل والفاتن والماكر وغيرها .

رابعا: لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعداد الأسماء الحسنى التسعة والتسعين التي من حفظها دخل الجنة، ولكن اعتماد أهل العلم في ذلك على الكتاب العزيز مع بعض الآثار التي يشهد لها الكتاب.

خامسا: قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بعد أن ذكر أقوال بعض أهل العلم في تعداد الأسهاء الحسنى: وقد عاودت تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررت منه تسعة وتسعين اسها إلى آخر كلامه بهذا الصدد.

ثم تحدثت عن مزاعم أهل الكلام في الأسماء والصفات وتخبطهم بغير علم، حيث ينفي بعضهم الصفات والأسماء معاليزعم وجود ذات

مجردة عن الأساء والصفات وهذا من أفسد مزاعمهم إذ هو ضرب من المحال وهؤ لاء هم الجهمية الغلاة ثم سجلت مناقشة مستفيضة للإمام ابن القيم في هذه النقطة حيث أثبت في آخر المناقشة أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله. ثم أشرت إلى كلام الإمام البيهقي في نفس المعنى.

ثم ذكرت الفرق بين الأسهاء والصفات، فأثبت أن الصفات إنها هي من معاني الأسهاء الحسنى في الغالب بخلاف بعض الصفات مثل الوجه واليدين، والقدم وغيرها، والأسهاء دالة عليها كها تدل على الذات. وهوما يعنيه الإمام البيهقي بقوله: (وأسهاؤه صفاته، وصفاته أوصافه). ثم أوضحت بطلان مذهب المعتزلة وتناقضهم لأنهم قد ينفون الصفات مع دعواهم إثبات أحكامها وهي الأسهاء وهو موقف لا يقفه إلا من يغالط الواقع ويكابره أو لا يدري ما يقول.

وبعد أن أنهيت مناقشة المعتزلة أوردت عديداً من الآيات والأحاديث تدل على الأسماء الحسنى مثل قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾. وهذه الآية تعتبر آية (الباب) أي العمدة في إثبات الأسماء الحسنى (١).

ومن الأحاديث التي استشهدت بها قوله عليه الصلاة والسلام: «إن لله تسعة وتسعين اسها مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة»(٢) ثم سردت عددا كبيرا من أسهاء الله الحسنى استناداً إلى ما ذكره أهل العلم - كالحافظ ابن حجر والبيهقي والترمذي وغيرهم بصرف النظر عها قيل في تلك الأحاديث.

ثم ذكرت الخلاف بين أهل العلم في: هل أسماء الله تنحصر في

<sup>(</sup>١) تقدمت .

<sup>(</sup>٢) تقــدم .

التسعة والتسعين اسما فقط أو أن هناك أسماء أخرى غيرها ؟ وقد رجحت في هذه المسألة قول الجمهور: وهو عدم انحصار أسماء الله في هذا العدد بل هناك أسماء لا يعلمها إلا الله استدلالا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك).

ثم بينت وجه استدلال أهل الحق بهذا الحديث على أن أسهاء الله تعالى غير مخلوقة وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل : (بكل اسم خلقته) ولكنه قال بكل اسم أنزلته .

ثم تعرضت للسؤ ال المعروف عند أهل الكلام هل الاسم هو المسمى أو غيره فأجبت بالتفصيل الآتي :

«قد يطلق الاسم فيراد به المسمى ، فلوقلت : الله فوق خلقه مستوعلى عرشه . المسراد به هنا المسمى وإذا قلت : الله اسم عربي أو الله في القرآن فالاسم هنا غير المسمى أي اللفظ الدال على المسمى ثم أعربت إعرابا مفصلا حديث الباب وهو (لله تسعة وتسعون اسما) الحديث . إعرابا قصدت به إيضاح المعنى وأن الحديث جملة واحدة مكونة من المبتدأ والخبر ليكون معنى الحديث أن لله عددا معينا من الأسماء من حفظها دخل الجنة . وليس الغرض من الحديث حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد لتتفق وليس الغرض من الحديث حصر أسماء الله تعالى في هذا العدد لتتفق من أهل العلم كثيرة في هذا المعنى محاولا إيضاحها وبيان المراد من حديث من أهل العلم كثيرة في هذا المعنى عاولا إيضاحها وبيان المراد من حديث الإحصاء ، وما ذهبت إليه من عدم حصر الأسماء في العدد المذكور في الحديث هوقول الجمهور كما أسلفنا لا نعلم لهم مخالفا له اعتباره إلا ابن حزم رحمه الله .

أما هو فقد خالف الجمهور في هذه المسألة وشدد في الإنكار على من يزيد على العدد المذكور في الحديث الذي نحن بصدده ولعل أبا محمد بن حزم لم يطلع على حديث ابن مسعود والله أعلم. ثم بحثت مسألة (الاسم الأعظم) واستعرضت آراء أهل العلم حول هذه المسألة وقد أشرت إلى ما ترجيح عندي دون قطع، وهو ما جاء في حديث بريدة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وهو أصح ما ورد في الباب فيما اطلعنا عليه، والله أعلم.

ويلي هذا الحديث في القوة حديث (دعوة ذى النون) وهي دعوة واردة في القرآن وهذا وجه من رجح هذا الدعاء \_ وهو وجيه \_ والله أعلم .

### الباب الثاني:

أنواع الصفات عند السلف والخلف ويشتمل هذا الباب على عدة فقرات وفصول:

(أ) في الصفات السلبية: وفي هذه الفقرة تحدثت عن موضوع تنويع الصفات وبينت أن السلف ليس من عاداتهم التوسع في التنويع لأنهم لا يسرفون في الكلام في المطالب الإلهية بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة وبينت أن الخلف هم المولعون بتقسيم الصفات وتنويعها.

ثم سردت الصفات السلبية وهي خمس صفات عند الأشاعرة :

١ ـ القِدَم . ٢ ـ البقاء . ٣ ـ الوحدانية .

٤ ـ المخالفة للحوادث.
 ٥ ـ الغنى المطلق وهي المعروفة عندهم
 بـ (القيام بالنفس).

كما أثبت تقسيما آخر ذكره بعض أهل العلم إلى سبعة أقسام : ثم أوردت عدة تعريفات للصفة السلبية ، كما ذكرت أن هناك صفات سلبيات غير السلبيات التي اصطلح عليها الأشاعرة وهي الصفات التي ترد في سياق النفي. وأكدت أن هذا النوع كثير في القرآن كما أكدت أن كل نفي يأتى في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنها هو لثبوت كمال ضده. مثل قوله تعالى: ﴿ولا يظلم ربك أحدا ﴾ لكمال عدله ، وقوله : ﴿ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ﴾ لكمال علمه إلى آخر الأمثلة . واستطردت بالمناسبة إلى القول (يأتى الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا ، ويأتي النفي مجملا على عكس طريقة أهل الكلام فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل) . وسردت أمثلة كثيرة لما ذكرت .

(ب) في الصفات الثبوتية: هنا عرفت الصفة الثبوتية وهي التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي. وأن الصفات السبعة المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني من الصفات الثبوتية وهذه الصفات مع دلالتها على المعاني الثبوتية بالمطابقة وهي في الوقت نفسه تدل على نفي ما لا يليق بالله تعالى أضدادها وهي معروفة كالعجز والفناء والتعدد وغير ذلك.

ثم أتبعت الحديث عن الصفات الثبوتية بالحديث عن صفات الذات .

(ج) وأوضحت هنا التداخل بين صفات الذات والصفات الثبوتية إذ الصفات الثبوتية نفسها هي الذاتية نسبة إلى الذات لملازمتها الذات العلية وبينت أن الصفات الثبوتية أو الذاتية قد تكون شرعية عقلية كالصفات السلبية وصفات المعاني وقد تكون خبرية محضة كالوجه واليدين وأمثالها.

(د) في صفات الفعل: تحدثت في هذه الفقرة عن اختلاف أهل العلم في تعريف صفة الفعل وفي التفريق بينها وبين الصفات الذاتية فأوردت تعريفها عند الماتريدية الذين يمثلهم (ملا على قارىء) ثم تعريف

المعتزلة فالأشعرية ، حيث عرفت الأشعرية بقولهم ما لا يلزم من نفيه نقيضه كالإحياء والإماتة والخلق والاستواء مثلا .

ورجحت القول بأن الصفة الفعلية هي التي تتعلق بها مشيئة الله كالمجيء لفصل القضاء والاستواء على العرش والغضب وغيرها .

الفصل الأول: في الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية:

وتحدثت في هذا الفصل عن تنويع صفات الله تعالى من حيث ثبوتها إلى نوعين :

النوع الأول: الصفات الشرعية العقلية التي يشترك فيها الدليل الشرعي السمعي. والدليل العقلي والفطرة السليمة، وهي أكثر صفات الله تعالى .

النوع الثاني: الصفات الخبرية وتسمى الصفات النقلية والسمعية وهي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام ومثلت لها بالآتي: الوجه واليدان والقدّم وغيرها.

ثم قسمت الخبرية إلى قسمين:

(أ) صفات الأفعال التي تتجدد حسب مشيئته تعالى مثل النزول والاستواء وغيرهما .

(ب) صفات ذاتية قائمة بذاته تعالى وهي قديمة قدم ذاته تعالى كالوجه والقدّم والعين وغيرها وذكرت ملاحظة هامة وهي أن هذه الصفات وإن كانت تعد بالنسبة للمخلوق جوارح وأعضاء، وأبعاضاً وأجزاء، ولكنها بالنسبة لله تعالى صفات أثبتها لنفسه سبحانه أو أثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم ختمت الفقرة بالتنبيه على عدم الخوض في هذه الصفات بأهوائنا وآرائنا.

### الفصل الثاني: في مبحث التجدد في الصفات والأفعال:

أثبت في هذا الفصل أزلية الصفات الإقلية ذاتية كانت أو فعلية بمعنى أنه لا يجوز الاعتقاد بأنه تعالى اتصف بصفة من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها لأن صفات الله تعالى صفات كمال ولا يجوز أن يعتقد أنه كان متصفا بضدها أو يعتقد أنه حصل له الكمال بعد أن لم يكن. ثم تطرق البحث لصفات الفعل وأن الصفات الاختيارية كالخلق والاستواء والنزول ونحوها تتجدد حسب مشيئة الله وقدرته وتحدث في وقت دون وقت لأن مثل هذا الحدوث غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن إذ لم يكن ممتنعا عليه قط بل هو على كل شيء قدير. في كل وقت وفي كل لحظة. وكل الذي نريد أن نثبت هنا أن تجدد صفات الأفعال في وقت دون وقت لا يقال فيه : أنه تعالى اتصف بصفة كان فاقدا لها أو عاجزا عنها أو ممتنعة عليه أو فعل فعلا كان ممتنعا عليه بل الفعل كان ممكنا في حقه تعالى في كل وقت لأنه لا يجوز أن يعتقد أنه كان معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات لأن الفعل كمال وعدمه نقص، وهو ﴿فعال لما يريد ﴾. ثم تحدثت عن مسألة في غاية الأهمية وهو اعتقاد بعض الناس أن وصفه تعالى بصفات الأفعال التي تتجدد في وقت دون وقت أن ذلك يؤدي إلى القول بحلول الحوادث في ذاته تعالى .

إن مثل هذا القول قد يجعل الإنسان يسلم لهذه الدعوة ظنا منه أنه نفي عن الله ما لا يليق به سبحانه. لأن هذا اللفظ المجمل يحتمل نفي حدوث مخلوق وحلوله في ذات الله وهو نفي صحيح. ويحتمل بأنه تعالى لا يفعل شيئا إذا شاء كيف شاء ولا يفرح ولا يغضب إلى آخر الأفعال التي تقدم تعدادها فيكون النفي باطلا ولكن السني قد يؤتى من حيث تسليمه للكلام المجمل الذي لا ينبغي التسليم له إلا بعد الاستفسار ثم تطرق البحث لمسألة معروفة عند أهل الكلام.

وهي هل الصفة زائدة على الذات أم لا ؟

وقد ناقشت المسألة مناقشة قد تكون طويلة. وملخصها: إن أريد أن الصفة زائدة على الذات بمعنى أن هناك ذاتا مجردة عن الصفات أو هناك صفات قائمة بنفسها منفصلة عن الذات فهذا غير صحيح، بل باطل وغير واقع.

وإن أريد أن للصفات معنى غير معنى الذات ومفهوما غير مفهوم اللذات بيد أنها لا تنفك عن الذات فهذا المعنى صحيح إلا أن الإطلاق خطأ، وهذا ملخص نتائج هذا الفصل .

الفصل الثالث: في معانى الصفات الخبرية وصفات الفعل عند السلف والخلف بالجملة تحدثت في هذا الفصل عن القاعدة العامة عند السلف في هذا الباب وخلاصتها أنهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في هذه الصفات وغيرها ولا يرون التفريق بين الصفات بل كلها من باب واحد. ويقفون عندما جاءت به النصوص إيانا منهم بأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله.

ولا يصفه من خلقه أعلم به من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما الخلف وهم علماء الكلام في حديثنا هنا على اختلاف مشاربهم فموقفهم يتلخص فيهايلي:

1 - خلف ينفي هذه الصفات وغيرها دون مبالاة بنصوص الكتاب والسنة بل يردها بدعوى أنها أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين ومع ذلك فهي مخالفة للأدلة العقلية فهؤلاء لا قيمة عندهم للنصوص وهم المعتزلة والجهمية.

Y - الفريق الثاني من الخلف وهم الأشاعرة فناقشت الأشاعرة وانتقدتهم لوقوفهم على مفترق الطرق لم يثبتوا جميع الصفات على ضوء الأدلة التي سبق ذكرها فيكونوا مع السلف. ولم ينفوا جميع الصفات دون تفريق بين الذاتية والعقلية حتى يكونوا مع المعتزلة. ولكنهم فرقوا بين الصفات، فصاروا عرضة للمناقشة والانتقاد. بهذا الأسلوب تمت مناقشتهم كما تم الحكم على غلاة المعتزلة بأنهم من أبعد الطوائف الكلامية عن النصوص والاستفادة منها بل يحرفونها لتوافق أهوائهم.

الفصل الرابع: في معاني الصفات التي تحدثنا عنها بالإجمال في الفصل الشالث. أما في هذا الفصل فقد تحدثت عنها بالتفصيل. فقسمت الصفات التي هي محل النزاع بين السلف والخلف إلى فقرتين أ، ب ففي فقرة:

(أ) تحدثت عن اثنتي عشرة صفة وكلها من صفات الفعل وهي التي خالف فيها الخلف قاطبة جماعة السلف وهي :

١ \_ صفة الاستواء .

٣ ـ صفة النزول إلى سماء الدنيا كما يليق به .

صفة الكلام.

٧ ـ صفة الرحمة.

٩\_صفة الضحك.

١١ ـ صفة الفرح.

٢ ـ صفة المعية والقرب.

٤ ـ صفة المجيء يوم القيامة.

٦ ـ صفة التعجب.

٨ ـ صفة الرضاء.

١٠ ـ صفة التعجب.

١٢ ـ صفة الغضب.

وأما في فقــــــرة :

(ب) تحدثنا عن الصفات الخبرية وهي ثمان صفات على الوجه التالي :

١ ـ صفة الوجه. ٢ ـ صفة النفس.

٣ ـ صفة اليد. ٤ ـ صفة الأصابع .

٥ ـ صفة العين. ٦ ـ صفة الساق.

٧ ـ صفة القَدَم وفي بعض ألفاظ الجديث (الرجْل بدل القَدَم).

٨ ـ إثبات الرؤية للمؤمنين في الدار الآخرة .

هذه عشرون صفة من الصفات التي هي محل النزاع بين الخلف والسلف كها قلت، ولذا جعلتها محل عنايتي واهتهامي بل أقول: إن تحقيق القول فيها وبيان وجه الصواب هو موضوع الرسالة الرئيسي؛ لأن الصفات الأخرى قد يوافق فيها كثير من الخلف الصفاتية كالأشاعرة والماتريدية بمعنى أن الخلاف فيها سوى هذه الصفات المختارة ينحصر في الجهمية والمعتزلة التي تنفي جميع الصفات إذاً أستطيع أن أقول: إن إجماع الخلف على نفي هذه الصفات المختارة أو تحريف نصوصها هو الذي دفعني إلى انتخاب هذه الصفات العشرين لدراستها والكلام على معانيها بالإيجاز وأوضحت في آخر هذه النقطة أنني لم أهمل الصفات الأخرى وإنها أمسكت عن التوسع فيها ـ أما الصفات العشرون فقد تحدثت عن كل صفة على عماقشته حدة ببيان المعنى العام لها. ثم ذكرت رأي الخلف المخالف مع مناقشته وسوق الأدلة الدالة عليها من الكتاب والسنة غالبا ومن السنة فقط أحيانا مثل صفة الفرح والضحك وغيرهما .

وقد ذكرت في آخر حديثي عن صفة الرؤية أن الرؤية ليست صفة لله تعالى بل المؤمنون هم الذين يرونه سبحانه والله هو المرئي لهم وإنها أدرجتها في الصفات الخبرية لأن إثبات الرؤية محلُّ نزاع بين السلف والخلف هذه هي المناسبة التي جعلتني ضممت الرؤية إلى الصفات العشرين.

### الباب الثالث:

تحدثت في هذا الباب عن العلاقة بين الصفات والذات وذكرت أن الإيهان بالنذات يستلزم الإيهان بالصفات ضرورة عدم وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج وكذلك العكس أي أن الإيهان بالصفات لا يتم إلا بالإيهان بالسذات وعبرت عن هذا المعنى بالتلازم ثم تحدثت عن مبحث المغايرة بين الذات والصفات وأكدت أن إطلاق المغايرة أو عدم المغايرة لا ينبغي إلا بعد التفصيل.

كها ذكرت عند هذه النقطة موقف السلف وهو عدم الخوض في مثل هذه البحوث إلا ما تدعو الضرورة إليه. لأن الإيهان بالله هو الإيهان الشامل المذات والصفات معا ـ هذا هو المفهوم الذي لا خلاف فيه عندهم، أخذا من السنة العملية حيث كان النبي على يحلف بأسهائه تعالى وصفاته ويستعيذ بها إذ يقول عليه الصلاة والسلام: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)(۱). ويقول عليه الصلاة والسلام: (أعوذ برضاك من سخطك) وكان المفهوم عندهم أن من قال: عبدت الله أو دعوت الله أو حلفت بالسرهة أنها كلها من باب واحد ولا يفهم منها إلا أنهم حلفوا واستعاذوا بالله ولا يخطر بالبال هل من حلف بالله أو من حلف بصفة من صفات الله حكمهها واحد أم يختلف؟ هذا مالا عهد لهم به بل هو مفهوم مستحدث.

### الباب الرابع:

تحدثت في هذا الباب عن طبيعة العلاقات بين الصفات بعضها ببعض من حيث المعاني والآثار فقررت أن علاقات الصفات فيما بينها قد

<sup>(</sup>١) صَحْيح مسلم : باب الأدعية والتعوذات، وتقدم.

تكون مترادفة من حيث المعنى أو متقاربة مثل المحبة والرحمة والفرح والتعجب مثلاً. أما هذه الصفات التي ذكرت آنفا بعد المحبة فهي آثار من آثار المحبة وما أكثر آثارها. كما أوضحت أن هناك صفات متقابلة كالرفع والخفض، والإعزاز والإذلال وكثير غيرها كما بينت أن هناك صفات متضادة من حيث معانيها مثل الغضب والسخط مع الرضاء ومثل الكراهة مع الحب مثلا.

### الباب الخامس:

ناقشت فيه حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وقد فصلت القول في هذه المسألة وخلاصة ما قلته: إن من كان معذورا بجهله أو بشبهات حالت دون معرفة الصواب في المسألة أنه لا يكفر ومن كان على خلاف ذلك فإنه يكفر ثم أشرت إلى الخلاف القائم في المسألة: في هل يعذر الإنسان بالجهل في أصول الدين أم لا ؟ وذهبت إلى القول بأنه يعذر لوجود ما يؤيده وفصلت القول في الموضوع ثم سقت أقوال العلماء وأدلتهم أو وجهات نظرهم. ثم استطردت لذكر حقيقة الإلحاد وأنواعه في أسهاء الله تعالى وبينت معناه لغة كها تدل عليه مادته (ل ح د). . . . الخ.

### الباب السادس:

وقد لخصت في هذا الباب المقارنة التي قد أجريت سابقا في عدة مواضع وملخص ذلك أن السلف موقفهم من الصفات واضح لا غموض فيه. فهم يفهمون معاني الصفات العامة ويفوضون الكيفية فقط فليسوا بالمتأولين المحرفين وليسوا بالمشبهين المجسمين ولا بالمفوضين الجاهلين ولا المواقفين الحائرين بل هم أصحاب فهم دقيق، وقد توسطوا بين نفي النفاة وتشبيه المشبهة فموقفهم إيان بنصوص الصفات وعدم تحريفها وإثبات دون تشبيه وتنزيه دون تعطيل. ومن العبارات المأثورة عن أئمة السلف في

نصوص الصفات : (أمروها كها جاءت) أو (أمروها كها جاءت بلا كيف) وهكذا .

ثم تحدثت عن موقف غريب يقفه بعضهم حيث يتظاهرون بمحبة السلف ويثنون عليهم ومع ذلك يجهلون مذهبهم ومنهجهم وهو موقف كثير من الكتاب المعاصرين (المتسلفين).

### الباب السابع .

في نهاية الرسالة تحدثت عن آثار صفات الله تعالى في النفس البشرية وفي العبودية وفي حياة الإنسان وتصرفاته وفي الكون كله حيث يجد المرء إذا فكر جيدا في نفسه وفي كل شيء حوله في أطوار حياته بل في حياته اليومية ثم في الكون كله يجد آثار أسهائه وصفاته سبحانه وتعالى وأوضحت أن أبرز تلك الأثار هي آثار الرحمة التي يعيشها كل مخلوق وسعت رحمته كل شيء ومن اثار صفة الرحمة إرسال الرسل وإنزال الكتب والبيان والتبيان الذي جاءت به الكتب. وتحدثت عن آثار أسهائه : الملك ـ الـ ودود ـ اللطيف ـ الغفار ـ التواب ـ العفو، بنوع من الإسهاب حتى اتضح رجوع العبودية كلها إلى موجب أسهائه وصفاته بل ارتباط جميع شئون الخلق بها والعلم عند الله. هذه النقاط التي سطرنا هنا هي خلاصة نتائج الدراسة لهذه الرسالة .

وبالله التوفيق. وبها تم المراد .

وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين وآلـه الطيبين وصحابته أجمعين .

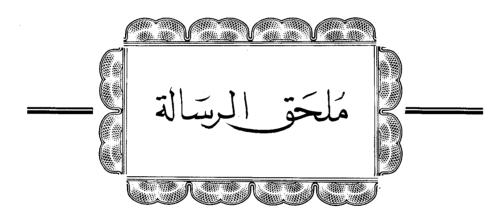



# وهوما خوذ من كلام الإمام الجوييني (الأب في رسالته التي وجهها إلى شيوخه بعد رجوعه الى مذهب السلف

يقول الإمام الجويني (الأب) رحمه الله بعد مقدمة مستفيضة ، سرد منها كثيراً من صفات الله ، وأسهائه :

وبعد: فهذه نصيحة كتبتها(١) إلى إخواني في الله أهل الصدق، والصفاء، والإخلاص، والوفاء، لما تعين علي من محبتهم في الله ونصيحتهم في صفات الله عز وجل، فإنه لا يكمل إيهانُ العبد حتى يجب لأخيهما يجب لنفسه. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم(١). وعن تميم الداري أن النبي على قال: «الدين النصيحة، ثلاثا. قالوا: لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم(١). أعرفهم \_ أيدهم الله تعالى بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده \_ أنني كنت برهة من الدهر متحيزاً في ثلاث مسائل:

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة توجد ضمن مجموعة الرسائل (المنيرية) وهي خير ما كتب في بابها وكاتبها خير من رجع إلى الحق ، ثم نصح ، كما فعل ذلك إمامه الأشعري قبله ، ورسالته خير من الإبانة للإمام الأشعري في عرض منهج السلف ، وخاصة المسائل التي اختارها ؛ فتحدث عنها رحمة الله عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الإيهان جـ ١ ص ١٤٧ طبعة الحلبي مع الفتح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه جـ ١ ص ٣٧ شرح النووى الطبعة الأولى.

1 - مسألة الصفات. ٢ - ومسألة الفوقية. ٣ - ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد. وكنت متحيرا في الأقوال الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله على ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك في إثبات الحرف، والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، يؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين ويؤول القَدَم بقدَم صِدْق عند ربهم وأمثال ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائماً بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم.

وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها، قوم هم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه. وعرفت فرائض الدين وأحكامه على هذا المذهب، فأجد مثل هؤ لاء الشيوخ الأجلة، يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات (حزازات) لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تعليه، المتململ في تقلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات عيره، المتململ في تقلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول، مخافة الحصر والتشبيه، ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله على أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول على قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له جما، وأعلم بالاضطرار أنه على كان يحضر في مجلسه الشريف والعالم والجاهل والمادكي والبليد والأعرابي والجافي. ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص والذكي والبليد والأعرابي والجافي. ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص

التي كان يصف ربه بها، لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء ـ مشايخي الفقهاء ـ المتكلمون، مثل تأويلهم الاستواء بالاستيلاء والنزول، بنزول الأمروغير ذلك، ولم أجد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحذر الناس من الإيهان بها يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين وغيرهما. ولم تنقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها مثل الفوقية القهرية ويد النعمة والقدرة وغير ذلك، وأجد الله عز وجل يقول: ﴿الرحمن على العرش استوى على العرش أعرش ﴿ المنتوى على العرش في ستة أيام ثم استوى على العرش في العرش في المساء أن يخسف بكم الأرض في أمنتم من في السهاء أن يخسف بكم الأرض ﴿ أمنتم من في السهاء أن يرسل عليكم حاصبا ﴾ (٢)

فسرد آیات کثیرة کلها تدل علی فوقیة الله وعلوه علی خلقه إلی أن قال : ثم أجد الرسول علیه الصلاة والسلام لما أراد الله تعالی أن یخصه بقربه عرج به من سهاء إلی سهاء حتی کان قاب قوسین أو أدنی ثم قوله و الحدیث للجاریة (أین الله ؟ قالت : فی السهاء)(۷) فلم ینکر علیها

 <sup>(</sup>١) سورة طه آية ٥.

<sup>.</sup> (٢) سورة الأعراف آية **٥٣** .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر آية ١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الملك آية ١٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الملك آية ١٧.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم .

بحضرة أصحابه، فلا يتوهمون أن الأمر على خلاف ما هو عليه، بل أقرها وقال: (اعتقها فإنها مؤ منة) وفي حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله على الله فوق عرشه فوق سمواته، وسمواته فوق أرضه مثل القبة وأشار النبي على بيده إلى القبة وساق عدة أحاديث، وسيأتى ذكرها في موضعها.

إلى أن قال: لا ريب إننا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله، ونحن قطعا لا نعقل عن الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحنا، فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك هي صفات كما تليق به كما لا تليق بنا فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليست مكيفة وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس جميع ذلك أعراضا بل هو كما يليق به .

ومثل ذلك بعينه، فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة، أعنى ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر، فإنها معلومان ولا يكيفان. وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما تليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق، بل كما يليق بعظمته وجلاله.

فصف اته معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معقولة من حيث التكييف والتحديد. فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعمى من وجه مبصرا من حيث الإثبات والوجود. أعمى من حيث التكييف والتحديد، وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته

لنا لنعرف بها ونؤ من بحقائقها وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل. ولا فرق بين الاستواء والسمع ولابين النزول والبصر، الكل ورد فيه النص .

فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتم، نقول لهم في السمع شبهتم ووصفتم ربكم بالعرض، فإن قالوا: لا عرض بل كما يليق به قلنا: في الاستواء والفوقية لا حصر بل كما يليق به، فجميع ما يلزموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، فكما لا يجعلونها أعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح، ولا يوصف به المخلوق وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجون إلى التأويل والتحريف.

فإن فهموا من هذه الصفات ذلك، فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع، صفات المخلوقين من الأعراض فها يلزموننا به في تلك الصفات من التشبيه والجسمية نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية وما ينزهون به في الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبون فيها إلى التشبيه سواء بسواء .

ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان الله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف، وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك. لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد، وهو الكتاب والسنة. فإذا أثبتنا تلك وحرفنا هذه وأولنا كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وفي ذلك بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى .

هكذا نصح هذا الإمام الصادق في نصحه الإمام الجوينى شيوخه النذين عاش معهم برهة من الزمن في التأويل والتحريف في صفات الله تعالى كلها أو التصرف فيها بإثبات بعضها وتأويل البعض الآخر، ثم تاب الله عليه فتاب وكتب هذه (النصيحة) التي انتخبنا منها بعض النقاط من أولها ومن آخرها وقد ناقشهم فيها بالأدلة النقلية والعقلية معاً وطالبهم بالإنصاف و والإنصاف من الإيمان وأوضح لهم أنه لا يوجد ما يفرق بين ما أولوه وحرفوا فيه الكلام وبين ما أثبتوه من الصفات لأن هذه وتلك جاءت في موضع واحد وهو الوحى من كتاب أوسنة، ودرج على عدم التفريق بينها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وعلماء الحديث.

ثم أوضح السبب الذي حمل علماء الكلام على تأويلهم صفات الله تعالى عامة والصفات الخبرية السمعية خاصة. وهو أنهم فهموا منها خطأ، المعاني التي تليق بالمخلوق، ثم أرادوا تصحيح ذلك المفهوم الخاطىء فوقعوا في التأويل أي شبهوا أولاً ثم عطلوا ثانياً، هذه هي حقيقة القوم وعقيدتهم.

فنسأل الله تعالى أن يجزل المشوبة لهذا الإمام وأمثاله على هذه النصيحة الهادئة والصادقة، إنه سميع قريب. فليهنأ أبو محمد الجوينى بهذا التوفيق وهذه الهداية، ولعل الله علم من الرجل الإخلاص في علمه وجهاده الذي بذله في البحث عن الحق في فترة (حيرته وتردده) تلك الفترة الصعبة على قصرها \_ فيها أحسب \_ فهداه الله ووفقه مصداقا لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لع المحسنين، ولقد كاد حبه وتقديره لشيوخه أن يخلداه إلى أرض التقليد ليحولا بينه وبين رأية الحق واتباعه (ولكن الله سلم) ووفقه وأخذ بيده إلى بر السلامة، فسلم ونحمد الله على ذلك.

إذ قارن الإمام بين ما يخوض فيه شيوخه من التأويل وبين ما ينطق به الكتاب المبين والسنة المطهرة من إثبات حقائق الصفات، فتأكد أن شيوخه لم يفهم وا نصوص الصفات الفهم الصحيح لاسيما الصفات الخبرية، بل لم يفهم وا منها إلا ما يليق بالمخلوق ولـذلـك تورطوا في التحريف والتعطيل أو الوقوف دون محاولة للفهم، لذا بادر الإمام أبو محمد بتوجيه تلك النصيحة فور توبته وسلوكه مسلك السلف على بصيرة من ربه(۱).

<sup>(</sup>١) وقد نقلت مقتطفات من كلام هذا الإمام من (نصيحته) التي وجهها لشيوخه بعد أن تبين له الحق ، فتاب ، وربيا أكثرت النقل عنه. والذي حملني على ذلك أنني لم أجد فيمن رجعوا إلى منهج السلف من علماء الكلام بعد أن خاضوا فيه فترة من الزمن ، من هو أصرح منه رجوعا ، ولا أصدق منه نصحا لمن تركهم خلفه من الشيوخ ، ولا أدق منه فهما لمنهج السلف الصالح. ولا أشد منه حرصا على رجوع مشايخه إلى منهج السلف ، كما لم أجد من صور تصويرا دقيقا الأسباب التي حملت شيوخه وأمثالهم على الإصرار على تأويل صفات الأفعال ، والصفات الخبرية . بل لم أجد أحدا يقاربه في هذه المعاني . وهي المعانى التي امتاز بها والد إمام الحرمين ، وبالتالى هي المعانى التي حملتنى على إكثار النقل من كلامه . رحمه الله .



## **---** ملخص الرسالة ---

الرسالة تعني فيها تعني عرض أسهاء الله وصفاته في ضوء الكتاب والسنة ثم تنويع الصفات والحديث عن كل قوم على حدة وإثباتها كلها. ما جاء عن الله يثبت على مراد الله وما جاء عن رسول الله يثبت على مراد الله وول الله عليه الصلاة والسلام دون تأويل لها وتحريف في معانيها ودون تشبيه أو تمثيل بل سلكت الرسالة مسلكا وسطا في عرض صفات الله تعالى على منهج المسلمين الأولين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن اقتدوا بهم من بعدهم.

وقد نوع أهل العلم صفات الله تعالى من حيث معانيها، إلى سلبية. تسلب عن الله مالا يليق به سبحانه من النقائص ثم قسمت الرسالة السلبية إلى نوعين:

(۱) صفات سلبية تدل على سلب ما يليق بالله بلفظها ووصفها دون أداة نفي كالبقاء والغنى ومخالفة الحوادث وغيرها من الصفات السلبية المعروفة عند الأشاعرة وكلها تدل على نفى أضدادها كما أوضحت في صلب الرسالة

(٢) صفات سلبية تدل على نفي مالا يليق بالله بواسطة أداة نفي . كقوله تعالى : ﴿لَا تَأْخَذُهُ سَنَّةً وَلا نُومٍ ﴾ وقوله : ﴿لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيَّءُ ﴾ وقوله : ﴿لَمْ يَلُدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كَفُوا أَحَدُ ﴾ إلى غير ما ذكر من الأمثلة .

وأما النوع الثاني: الصفات الثبوتية وهي الصفات الذاتية الملازمة لذاته تعالى التي تدل على تبوت كمالات الله تعالى وقد تكون فعلية كمأ أوضحت في صلب الرسالة.

فتحدثت أيضا عن الفرق بين صفات الفعل والصفات الذاتية مع سوق الأمثلة لكل نوع ومما تناولت الرسالة في بحثها موضوع الاحتجاج بالقرآن والأحاديث في باب العقيدة فجعلت الرسالة - كما هو الواقع - الكتاب والسنة هما الأساس في باب العقيدة والأحكام مطلقا، ثم إنه لا فرق في هذه النقطة بين الأحاديث المتواترة وبين أخبار الآحاد .

فتعرضت الرسالة لشبه القائلين الاكتفاء بالقرآن دون السنة في هذا الباب وغيره فأبطلت تلك الشبه فأثبتت أن السنة صنو القرآن فلا تفارقه . بل هي تفسير للقرآن وتفصيل لما أجمل فيه وبيان ما أبهم فلا فرق بينها من حيث الاستدلال بها في باب العقيدة والأحكام على حد سواء .

ثم تحدثت الرسالة عن طريق المسلمين الأولين (السلف) في إثبات صفات الله وأسائه وأنهم لا يخوضون في المطالب الإلهية بعقولهم المحضة معرضين عن أدلة الكتاب والسنة بل لا يتجاوزون الكتاب والسنة مع احترام الأدلة العقلية في حدودها.

وقد أوردت الرسالة ثلاث قواعد لمنهج السلف في إثباتهم لصفات الله تعالى :

القاعدة الأولى: تقديم النقل على العقل واعتبار العقل مدعما أو معضدا للنقل وبحث الرسالة في هذه القاعدة بحثا مستفيضا.

أما القاعدة الثانية: فهي رفض التأويل لأن المعنى المؤول إليه ظني فلا يجوز القول على الله بالظن لان الظن لا يغنى من الحق شيئا، بل وإن الظن أكذب الحديث كما صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

القاعدة الثالثة : عدم التفريق بين الكتاب والسنة. لأن السنة صنو القرآن وبيانه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام. أوتي القرآن ومثله معه وهي

السنة كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولأن السنة هي الحكمة التي نوه بها القرآن نفسه .

وقد ناقشت الرسالة مسائل هذا البحث (المبحث الخامس) مناقشة طويلة لأنه لُبُّ الرسالة وما عداه موضح ومكمل .

وقد ناقشت الرسالة موقف كل من المعتزلة والأشاعرة من نصوص الصفات إذ عمدت المعتزلة إلى نفي ما دلت عليه النصوص من الصفات، وزاد غلاتهم، وهم الجهمية نفي الأسهاء مع الصفات فلم يثبتوا إلا ذات مجردة عن الأسهاء والصفات وهو إثبات كلا إثبات. إذ لا وجود في الخارج لذات مجردة عن الأسهاء والصفات.

وأما الأشاعرة - على الرغم من قربهم إلى منهج السلف - فموقفهم غريب جدا ومتناقض إذ يرون إثبات كثير من صفات الذات على ظاهرها على ما يليق بالله تعالى كالسمع والبصر مشلا بينها يرون وجوب تأويل نصوص صفات الأفعال كالاستواء والمجيء والنزول وبعض صفات الذات الخبرية كالوجه واليدين مشلا، وكان يسعهم أن يقولوا في هذه الصفات قولتهم في مثل السمع والبصر والعلم مثلا لأن الصفات كلها من باب واحد وقد جمعها الله في كتابه أو فيها أوحاه إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وتفريقهم بين جمع الله والتصرف في بعض الصفات بناء على استحسانهم وتقليداً لمشايخهم الذين رجعوا في آخر حياتهم إلى منهج السلف بالتأويل وتقليداً لمشايخهم الذين رجعوا في آخر حياتهم إلى منهج السلف بالتأويل في غاية الغرابة - إذ يشبه التعقيب على الله في كلامه ووحيه .

هكذا ناقشت الرسالة الفريقين كل فريق فيها ذهب إليه .

وقد تحدثت الرسالة عن مفهوم الذات الإلمية عند علماء الحديث والسنة فتناولت مفهوم الذات في القرآن الكريم، ثم مفهوم الذات في السنة

النبوية وذكرت نصوصاً ورد فيها التصريح بالذات من السنة والأثار .

ثم تحدثت عن عدد من كبار أئمة المسلمين الذين دافعوا عن طريقة السلف. وجاء فيها ذكر خمسة منهم: الإمام أحمد بن حنبل، والإمام البخاري رحمها الله والإمام الدارمي والإمام ابن تيمية والإمام ابن عبد الوهاب التميمي رحمهم الله.

ثم تحدثت الرسالة عن سبب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها. على الرغم من رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري .

ثم تناولت الرسالة كبار شيوخ الأشاعرة الذين رجعوا إلى منهج السلف وأثنوا عليه في حديث مستفيض .

ثم أخذت تتحدث في الباب الأول من أبواب الرسالة عن الأسهاء الحسنى والصفات العلى والفرق بينها .

وتعرضت الرسالة لمسألة التجدد في الصفات والأفعال .

وتحدثت في الباب الثاني عن معاني الصفات الخبرية وصفات الأفعال عند السلف والخلف بالجملة وركزت الرسالة على عشرين صفة. فتحدثت عنها بالتفصيل صفة صفة بعد أن قسمتها إلى قسمين:

(أ) صفات الأفعال:

(ب) الصفات الخبرية.

أما صفات الأفعال فهي:

١ ـ صفة الاستواء.
 ٢ ـ صفة العية.
 ٣ ـ صفة النزول إلى
 آخرها وهي اثنتي عشرة صفة اخترتها فتحدثت عنها .

وأما الصفات الخبرية فهي :

١ ـ صفة الوجه. ٢ ـ صفة النفس. ٣ ـ صفة اليد إلى اخرها وهي ثمان صفات فمجموع الصفات المختارة عشرون صفة .

وفي الباب الشالث تحدثت الرسالة عن العلاقة بين الصفات والذات كما تحدثت في الباب الرابع عن طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعانى .

وأما في الباب الخامس فتناولت الرسالة مسألتين :

(أ) حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة على تفصيل هنالك .

(ب) حقية الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وأنواع الإلحاد.

ثم تحدثت عن خلاصة المقارنة بين موقف السلف والخلف من معانى الصفات .

وفي الباب السابع تحدثت الرسالة عن أثر الإيهان بالصفات الإلهية في النفس البشرية وفي الكون. وأوضحت أن كلّ ما في هذا الكون راجع إلى أسهاء الله تعالى وصفاته، ومن تدبر حياته وتصرفاته وكل ما حوله يجزم أنه يتقلب في آثار رحمته ولطفه وعفوه وغفرانه إلى آخر ما هناك من البحث ثم انتهت الرسالة إلى خاتمة هي عبارة عن سجل ما أسفر عنه البحث والعمل في الرسالة.

وبالله التوفيـــــــق. . .



### Al-Sefat Al-Elahia fi Al-Kitab Wa-Al-Sunna Al-Nabawia fi Dhoa Al-Tanzeah Wa-Al-Ithbat

By

Dr. Muhammad Aman Ali Al-Gami

Head of Creed Section, Dept. of Post-Graduate Studies, The Islamic University, Madinah Munawwarah.

1408 H

The thesis discuss the views of Mou'atazela and Al- Asha'era. The thesis discuss also the views of: Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imam Al-Boukhari, Al-Imam Al-Darmi, Al-Imam Ibn Tai'mia and Al-Imam Ibn Abd- El-Wahab Al-Tamimi.

Chapter I deals with the Qualified Nouns, and the different between each and other.

Chapter 2 deals with the meaning of the Qualified Nouns of the God.

Chapter 3 deals with the relation between the Qualified Nouns and the God.

Chapter 4 deals with the relation between the Qualified Nouns each and other.

Chapter 5 deals with the situation of who denied any Qualified Noun.

Chapter 6 deals with the comparison between the situation of first Muslims and the Creat.

Chapter 7 deals with the Influence of the faith by Qualified Nouns upon the soul of human and the universe.

#### **Abstract**

The present thesis is a study of the Qualified Nouns of the God, which the God say, as the God say, and which the prophet said, as the prophet said, without explanation, example or resembling.

The thesis present the Qualified Nouns of the God as the method of the first Muslims (Sahaba, and who follow up their method).

The learned divide the Qualified Nouns of the God, the exalted one between two eras:

- 1 Negative Qualified Nouns:
- a Without negative article, as Eternity, to free from want.. etc., The Qualified negative of her opposite.
- b By negative article, as the God Say: (He does' nt sleep), (Nothing as He) and (No born, and no beget, and has no one)... etc.
  - 2 Positive Qualified Nouns, which stand firm to the God.

The thesis discuss the different views which consider the Qur'an without the Tradition (Sunna). The thesis consider the Tradition (Sunna) as an explanation to the Qur'an, and there are no different between Qur'an and Sunna.

The thesis discuss the method of first muslims to stand firm the Qualified Nouns of the God, the exalted one.

The method of first Muslims-depended upon:

- 1 Prefer quotation than rational.
- 2 Refused the explanation.
- 3 Consider the Qur'an and Sunna.



## سس المراجع وللصبادر سس

### القــرآن الكريم:

- (١) الإبانة: للإمام أبي الحسن الأشعري المتوفي ٣٢٧هـ. طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض.
- (٢) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية المتوفى ٧٥١هـ. تصحيح ومراجعة عبد الله حسن آل الشيخ وإبراهيم الشورى. إدارة الطباعة المنيرية ١٣٥١هـ.
- (٣) إرشاد الفحول إلى علم الأصول: الشوكاني: محمد بن على المتوفى ١٢٥٠هـ. طباعة مصر.
- (٤) الأسماء والصفات : البيهقي : أبوبكر أحمد بن الحسين المتوفى ٥٨هـ. دار إحياء التراث الإسلامي ببير وت .
- (٥) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن : للشنقيطي : محمد أمين بن محمد المختار، المتوفى ١٣٩٣هـ، المؤسسة السعودية مؤسسة الصبحى .
- (٦) الاعتقاد: للبيهقي: أبوبكر أحمد بن الحسين المتوفى ٥٨ هـ. تحقيق أحمد عصام الطالب. دار الأوقاف الجديدة ببير وت.
  - (٧) إعلام الموقعين : ابن قيم الجوزية المتوفى ٥١هـ.
    - (٨) الأعلام : خير الدين الزركلي .
- (٩) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: أحمد أبو جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله هشام الأنصارى المتوفى ٧٦١. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.
- (١٠) البداية والنهاية : ابن كثير الدمشقى : أبو الفداء عماد الدين

إسهاعيل بن عمر المتوفى سنة ٧٧٤هـ. طبعة مكتبة المعارف ببير وت، ط ٢ سنة ١٩٧١م.

(١١) بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية المتوفى ٧٥١هـ. مكتبة القاهرة. ط ٢ سنة ٢٩٧٢هـ.

(۱۲) البدع والنهي عنها : محمد بن وضاح القرطبي سنة ٢٨٦هـ. تحقيق محمد أحمد الدهمان. دار البصائر دمشق ١٤٠٢هـ.

(١٣) بغية المريد في رسائل التوحيد: الغزالي: محمد بن محمد أبو حامد، المتوفى ٢٠٦هـ. المطبعة المحمودية التجارية بمصر.

(15) تاج العروس: الزبيدى: محمد مرتضى المتوفى ١٢٠٥هـ. دار مكتبة الحياة ببير وت .

(١٥) تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة \_ أبومحمد عبد الله بن مسلم (ت ٢٧٦هـ) دار الجيل بير وت عام ١٣٩٣هـ.

(١٦) التدمرية: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى ٧٢٨هـ.

(۱۷) تذكرة الحفاظ: الـذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى المدية. مصورة ببير وت عن الطبعة العثمانية الهندية.

(۱۸) الترغيب والترهيب: المنذرى: عبد العظيم بن عبد القوى المتوفى ٢٥٦هـ. تحقيق مصطفى محمد عمارة، دار إحياء التراث العربى ببير وت طبع سنة ١٣٨٨هـ.

(19) تقريب التهذيب: ابن حجر: أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى ٢٥٨هـ. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة ببيروت.

(٢٠) تلخيص المستدرك (على هامش المستدرك). الذهبي: (توفى ٧٤٨هـ) مصورة ببروت عن الطبعة العثانية الهندية.

- (۲۱) التلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني توفى ۲٥٨هـ. تحقيق عبد الله هاشم اليهاني. طبعة مصر.
- (٢٢) التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد: ابن عبد البر المتوفى ٣٣٥هـ. تحقيق عبد الله بن الصديق. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب.
- (۲۳) التوحيد: ابن خزيمة: محمد بن إسحاق المتوفى ۳۱۱هـ. تحقيق خليل هراس. دار الكتب العلمية ۱۳۹۸هـ/۱۹۷۸م.
- (۲٤) تهذیب الأسهاء واللغات : النووی : أبو زكریا محیی الدین بن شرف النووی توفی ۲۷٦هـ. دار الكتب العلمیة . ببیر وت .
- (٢٥) ترجمة محمد بن عبد الوهاب: الشيخ أحمد بن حجر قاضي المحكمة بقطر.
- (۲٦) رد الدارمي على بشر المريسي : الدارمي : عثمان بن سعيد المتوفى ٢٦٢هـ. (ضمن عقائد السلف) .
- (۲۷) جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر المتوفى ٣٦٤هـ. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- (۲۸) جامع البيان في تفسير القرآن : الطبرى : أبوجعفر محمد بن جرير المتوفي ٣١٠هـ. دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ط٣، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
- (۲۹) الجامع الصحيح: البخاري: المتوفى ۲۰۱هـ، (أ) الطبعة السلفية بمصر. بتحقيق فؤ اد عبد الباقى مع فتح البارى، (ب) طبعة الحلبي (مع الفتح)، (جـ) طباعة مع حاشية السندى.
- (٣٠) الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيرى المتوفى المتوفى المتحقيق فؤ اد عبد الباقى المصور عن الطبعة السلفية المصرية، (ب) مع شرح النووى.
- (٣١) الجامع الصغير: (مع فيض القدير) السيوطي المتوفي

٩١١هـ. ط٢ ببيروت. دار المعرفة ١٣٩١هـ.

(٣٢) الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازى المتوفى ٣٢٧هـ. مصورة ببير وت عن الطبعة الهندية العثمانية.

(٣٣) حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن قيم الجوزية المتوفى المكتبة الإسلامية التجارية بمصر.

(٣٤) حاشية الباجورى: المسهاة بتحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكلام: الشيخ محمد الفضالي. طبعة مصطفى الحلبي بمصر ١٣٤١هـ.

(٣٥) حاشية الجمل على الجلالين.

(٣٦) حاشية الشرقاوى على السنوسية : المطبعة الأزهرية المصرية ١٣١١هـ.

(٣٧) حاشية الفضالي على كفاية العوام: طباعة مصطفى الحلبي .

(٣٨) حل الرموز ومفتاح الكنوز لشارح الفصوص .

(٣٩) حلية الأولياء: أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى 800 هـ. دار الكتاب العربي ببيروت ط ٢، ١٩٦٧م.

(٤٠) حياة شيخ الإسلام ابن تيمية : بهجت البيطار. طباعة المكتب الإسلامي بدمشق .

(٤١) الخــطط: المقريزي: الجزء الثاني، المتوفى سنة ٨٤٥هـ. ط دار صادر ببير وت.

(٤٢) خلق أفعال العباد: البخاري: محمد بن إسماعيل المتوفى ٢٥٦هـ. تحقيق على سامي النشار وعمار الطالبي. الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٧١م.

(٤٣) دراسة حديث نضر الله رواية ودراية : عبد المحسن بن حمد العباد. مطابع الرشيد. المدينة المنورة طبعت سنة ١٤٠٢هـ.

- (٤٤) درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية المتوفى ٧٢٨هـ. تحقيق د. محمد رشاد سالم طبع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
- (٤٥) الرد على الزنادقة والجهمية : أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١هـ. تحقيق على سامى النشار عهار الطالبي ضمن عقائد السلف. منشأة المعارف بالاسكندرية ١٩٧١م.
- (٤٦) الرد على الجهمية: الدارمي: عثمان بن سعيد المتوفى ٢٦٢هـ تحقيق على سامى النشار وعمار الطالبي (ضمن عقائد السلف طباعة مصر).
- (٤٧) الرسالة: الشافعي المتوفى ٢٠٤هـ. تحقيق أحمد شاكر. ط ١ مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٨هـ.
- (٤٨) الرسائل والمسائل: ابن تيمية المتوفى ٧٢٨هـ. تحقيق رشيد رضا.
- (٤٩) الزهد : أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١هـ. دار الكتب العلمية ببير وت .
  - (٠٠) الزبد (الخاتمة): أحمد بن رسلان الشافعي.
- (١٥) سلسلة الأحاديث الصحيحة : الألباني : محمد ناصر الدين. ط المكتب الإسلامي ببير وت.
- (٥٢) السنة: ابن أبي عاصم: أبوبكر المتوفى ٢٨٧هـ. تحقيق وتخريج محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي ببيروت.
- (۵۳) السنة : المروزى : أبوعبد الله محمد بن نصر المتوفى ٢٩٤هـ. مطابع دار الفكر بدمشق.
- (٤٥) سنن الترمذي : الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة المتوفى

- ٢٧٩هـ. تحقيق أحمد شاكر وابراهيم عطوة. تصوير المكتبة الإسلامية ببروت عن النسخة المصرية.
- (٥٥) سنن الدارمي: الدارمي: أبوعبد الله عبد الله بن عبد الرحمن المتوفى ٢٥٥هـ. مصورة ببيروت.
- (٥٦) سنن أبي داود: أبو داود: سليان بن الأشعث السجستاني المتوفى ٢٧٥هـ. تحقيق عزت عبيد الدعاس نشر وتوزيع محمد على حمص. ط ١، ١٣٨٨هـ.
- (٥٧) سنن ابن ماجه: ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني المتوفى ٢٧٣هـ. تحقيق فؤ اد عبد الباقى. دار إحياء التراث العربي.
- (٥٨) سنن النسائى (مع التعليقات السلفية): النسائي: أحمد بن شعيب المتوفى ٣٠٣هـ. المكتبة السلفية بلاهور باكستان ١٣٩٦هـ.
- (٥٩) سير أعلام النبلاء: الذهبي المتوفى ٧٤٨هـ. تحقيق لجنة من المحققين مؤسسة الرسالة ببيروت.
- (٦٠) شرح أسماء الله الحسنى: الرازى: فخر الدين محمد بن عمر المتوفى ٦٠٦هـ) تعليق طه عبد الرؤ وف سنة ١٣٩٦هـ. طباعة مكتبة الكليات الأزهرية.
- (٦٢) شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز الحنفى : تخريج الألباني . ط المكتب الإسلامي ببير وت .
- (٦٣) شرح مسلم : النووى. المطبعة المصرية الأزهرية ١٣٤٧هـ.
- (٦٤) الشريعة: الآجرى: أبوبكر محمد بن الحسن بن عبد الله المتوفى ٣٦٠هـ. تحقيق محمد حامد الفقى. مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩هـ.

- (٦٥) شفاء العليل: ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١٥٧هـ. دار الفكر ببر وت ١٣٩٨هـ.
- (٦٦) صحيح الجامع الصغير: الألباني: محمد ناصر الدين. طبعة المكتب الإسلامي ببيروت.
- (٦٧) صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام: جلال الدين السيوطى المتوفى ٩١١هـ.
- (٦٨) كتاب الصفات: الدارقطني (المتوفى سنة ٣٥٠هـ) تعليق عبد الله الغنيان. ط مكتبة الدار. المدينة المنورة.
- (٦٩) عقائد السلف: على سامى النشار، عمر جمعه الطالبي. منشأة المعارف بالاسكندرية مصر.
- (٧٠) العلم: أبو خيثمة: زهير بن حرب النسائى (ت ٢٣٤هـ) ضمن رسائل من كنوز السنة. تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. المطبعة العمومية. دمشق.
- (۷۱) الغياثي: (غياث الأمم في التياث الظلم): إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت ٤٧٨هـ) تحقيق د. مصطفى حلمي، د. فؤ اد عبد المنعم. دار الدعوة بالاسكندرية.
- (۷۲) فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني (ت ۲ ۸۵۲هـ): (أ) ط. مصطفى الحلبى البابى بمصر، (ب) ط. المكتبة السلفية بمصر بتحقيق فؤ اد عبد الباقى.
- (۷۳) فتح القدير: الشوكاني: محمد بن على (ت١٢٥٠هـ). ط مصطفى البابي الحلبي ١٣٥١هـ.
- (٧٤) الفتوى الحموية الكبرى: ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). تحقيق حامد الفقى. ط مكتبة السنة المحمدية مصر.
- (٧٥) الفرق بين الفرق: البغدادى: عبد القاهر بن طاهر بن محمد

- (ت٤٢٩هـ). تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. مطبعة المدنى. القاهرة.
- (٧٦) الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة مع شرحه لملا على القارى (المتوفى سنة ١٠٠١هـ). ط مصطفى البابي الحلبي. مصر.
- (۷۷) فلسفة ابن رشد: ابن رشد الأندلسي (ت ٥٩٥هـ) تحقيق مصطفى عبد الجواد عمران. المكتبة المحمدية التجارية. مصر. ط ٣
- (۷۸) القاموس المحيط: الفير وز آبادى: مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷هـ). ط البابى. مصر.
- (٧٩) قواعد المنهج السلفى في الفكر الإسلامي . د . مصطفى حلمى . دار الأنصار بالقاهرة ١٣٩٦هـ .
- (۸۰) كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: العجلوني: إسماعيل بن محمد (ت١٦٦٧هـ). دار إحياء التراث العربي. بير وت. ط ٣، ١٣٥١هـ.
- (٨١) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة: ابن رشد (٥٩٥هـ) تحقيق مصطفى عبد الجواد عمران. المكتبة المحمدية التجارية. الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ.
- (۸۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ترتيب: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم: ط الرياض.
- (٨٣) مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية: ترتيب وتحقيق: عبد الصمد شرف الدين. الدار القيمة بهيوندي الهند. ١٣٧٤هـ.
  - (٨٤) مختار الصحاح .
- (٨٥) مختصر الصواعق المرسلة : لابن قيم الجوزية (ت ٥١١هـ)

اختصره الشيخ محمد بن الموصلي \_ تصحيح زكريا على يوسف. مطبعة الإمام. بمصر.

(٨٦) مختصر العلو: الألباني: محمد ناصر الدين. ط المكتب الإسلامي.

(۸٪) مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية (ت ٥٠١هـ). طبعة الشيخ محمد سرور الصبان. بمصر.

(٨٨) المستدرك على الصحيحين: الحاكم: أبوعبد الله محمد بن عبد الله ( ت ٥٠٥هـ) مصورة ببير وت عن المطبعة العثمانية الهندية.

(٨٩) المسند: أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) تصوير المكتب الإسلامي ببيروت.

(٩٠) مسند الشهاب (مخطوط): القضاعى: (ت ٤٥٤هـ) مصورة عن النسخة الخطية بمخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

(٩١) مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزى: محمد بن عبد الله. بتحقيق الألباني: محمد ناصر الدين. ط المكتب الإسلامي ببير وت.

ليق الم بهاري . عمد فاطر المعارضة والرد : سهل بن عبد الله التسترى ـ تحقيق د. كمال

(۹۲) المعارضة والرد : سهل بن عبد الله التسترى ـ محقيق د. كمال جعفر. ط مصر.

(٩٣) معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة. مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي. بيروت.

(٩٤) المعجم الكبير: الطبراني: أحمد بن سليمان (ت ٣٦٠هـ) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. ط بغداد.

(٩٥) مفتاح دار السعادة: ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ) دار الكتب العلمية ببروت.

(٩٦) مقالات الإسلاميين: لأبي الحسن الأشعري. تحقيق محيى الدين عبد الحميد. ط مصر.

- (٩٧) مقدمة علوم الحديث: ابن الصلاح: أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن (ت ٢٤٢هـ) دار الكتب العلمية ببير وت.
  - (٩٨) مقدمة ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون. ط مصر.
- (٩٩) الملل والنحل: الشهرستاني (ت ٥٤٨هـ). مكتبة محمد على صبيح وأولاده. القاهرة.
  - (١٠٠) مناقب الإمام أحمد : ابن الجوزي ( ت ٩٧هـ).
- (۱۰۱) مناقب الشافعي : البيهقي (ت ٤٥٨هـ). تحقيق سيد أحمد صقر. ط بمصر.
- (١٠٢) المنتقى في مختصر منهاج السنة : الذهبي (ت ٧٤٨ هـ). تحقيق محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية بمصر.
- (١٠٣) منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع: الشيخ سليهان بن سحمان. دار مروان للطباعة والنشر. القاهرة سنة ١٤٠١هـ.
- (١٠٤) منهاج علماء الحديث والسنة من أصول الدين (علم الكلام) مصطفى حلمى. دار الدعوة بالاسكندرية ٢٠٤١هـ.
- (1.0) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). تحقيق محيى الدين عبد الحميد، ودرء تعارض العقل والنقل: تحقيق د. محمد رشاد سالم. ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- (١٠٦) المواقف في علم الكلام: الإيجى: القاضى عبد الرحمن بن أحمد. ط عالم الكتب بير وت.
- (١٠٧) الموطأ (مع تنوير الحوالك) : للإمام مالك (ت ١٧٩ هـ). ط عيسى البابي الحلبي مصر.
- (۱۰۸) ميران الاعتدال: الذهبي (ت٧٤٨هـ): تحقيق على محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشر بير وت. ط ١.

- (١٠٩) المنار المنيف (ابن قيم الجوزية) .
- (١١٠) النصيحة: الجويني (الأب). ط المكتب الإسلامي.

بيروت .

(١١١) نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتماع: للمستشرق هنرى لاووست. ترجمة: محمد عبد العظيم على، وتقديم وتعليق: د. مصطفى حلمى. دار الأنصار القاهرة.

(۱۱۲) نقض المنطق: ابن تيمية (ت٧٢٨هـ). تعليق حامد الفقى. ط مصر.

(١١٣) النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى. المتوفي سنة ٢٠٦هـ تحقيق طاهر أحمد الزاوى، ومحمود الطناحى. المكتبة الإسلامية. بيروت.

(۱۱٤) هدى السارى مقدمة فتح البارى : ابن حجر (ت ٥٠٢هـ) تحقيق فؤ اد عبد الباقى . ط السلفية . مصر .

(١١٥) الوضع في الحديث : د. عمر حسن عثمان فلاته. مكتبة الغزالي دمشق بيروت.

(117) وفيات الأعيان: ابن خلكان (ت ٦٨١هـ) تحقيق محيى الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ط ١٣٧٦هـ.







## الموضــــوع

| ٧  | المقدمة                                              |
|----|------------------------------------------------------|
| 10 | المدخـــل                                            |
| ۱۷ | المبحث الأول: معنى السنة لغة واصطلاحا                |
| ۱۷ | _ السنـــة لغــة                                     |
| 19 | _ المعنى الاصطلاحي                                   |
| ۲. | ــ الفرق بينهمـــــا                                 |
| 24 | المبحث الثاني: حجية القرآن والسنة في مبحث العقيدة    |
| ٣٧ | المبحث الثالث: مدى حجية أخبار الآحاد في إثبات الصفات |
| 47 | _ أقســـام المتواتــــر                              |
| ٤٣ | _ ذكر نصوص بعض الأئمة في إفادة خبر الواحد العلم      |
| ٤٧ | المبحث الرابع: وإبطال شبه الزاعمين الاكتفاء بالقرآن  |
| ٥٧ | المبحث الخامس: منهج السلف في إثبات صفات الله وأسمائه |
|    | قواعد المنهج السلفي:                                 |
| ٥٨ | _ القاعدة الأولى: تقديم النقل على العقل              |
| 74 | _ القاعدة الثانية: رفض التأويل                       |
| ٦٤ | أ ـ القاعدة الثالثة: عدم التفريق بين الكتاب والسنة   |
| 70 | _ ثلاث نقاط مهمة للسير على منهج السلف                |
| ٦٦ | _ نقل إجماع الأمة على قبول المنهج السلفي             |
|    | المبحث السادس: مفهوم الذات الإلهية والصفات عند علماء |
|    | الحديث والسنة                                        |

| الفصل الأول: معنى الإِلهية وهي نسبة إلى الإِله ٧٥                |
|------------------------------------------------------------------|
| الفصل الثاني: معنى الصفة لغة واصطلاحا ٨١                         |
| الفصل الثالث: الذات في القرآن الكريم ١٨٠                         |
| الفصل الرابع: الذات في السنة النبوية في السنة النبوية            |
| المبحث السابع: المدافعون عن منهج السلف ٧٩                        |
| أ) الإمام أحمد بن حنبل إمنام أهل السنة والجهاعة                  |
| (ت ۲٤١هـ)                                                        |
| ب) أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري               |
| (ت ۲۰۹هـ)                                                        |
| ج) الإِمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت٢٨٠هـ) ١٠٩                    |
| د) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت٧٢٨هـ) ١١٢          |
| هـ) الإِمام محمد بن عبد الوهاب التميمي١٢١                        |
| المبحث الشامن: مناقشة موقف المعتزلة والأشاعرة من نصوص الصفات ١٣٩ |
| ــ حقيقة المعتزلة والأشاعرة                                      |
| _ أصول المعتزلة الخمسة                                           |
| ــ التنزيه عند السلف وبيان خطأ المعتزلة ١٤٤                      |
| _ محاججة الباطنية للمعتزلة                                       |
| ــ محاججة المعتزلة للأشاعرة                                      |
| _ الخلاصة                                                        |
| المبحث التاسع: في انتشار الأشعرية ١.٥٣                           |
| ﴾ - الفصل الأول: سبب انتشار العقيدة الأشعرية                     |

| الفصل الثاني: كبار شيوخ الأشاعرة والمنهج السلفي ١٥٧           |
|---------------------------------------------------------------|
| (١) أبو الحسن الأشعري١٥٧                                      |
| (٢) الإمام الجويني (الأب)١٦١                                  |
| (٣) الجويني (الابن)١٦٢                                        |
| (٤) الغزالي (٤)                                               |
| (٥) الشهرستاني                                                |
| (٦) الرازى ١٦٨                                                |
| الباب الأول                                                   |
| الأسماء الجسنى والصفات العلى والفرق بينهما ١٧٥                |
| بين يدي البحث البحث                                           |
| بعض النصوص الدالة على الأسهاء الحسنى ١٨٠                      |
| الباب الثاني                                                  |
| أنواع الصفات عند السلف والخلف ويشتمل على الفقرات التالية: ١٩٩ |
| أ) الصفات السلبية أ) الصفات السلبية                           |
| ب) الصفات الثبوتية الصفات الثبوتية                            |
| ج) صفات السذات ۲۰۳                                            |
| د) صفات الفعل د. صفات المعال الفعل                            |
| الفصل الأول: الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية ٢٠٧       |
| الفصل الثاني: مبحث التجدد في الصفات والأفعال ٢١١              |
| الفصل الثالث: معاني الصفات الخبرية وصفات الفعل عند            |
| السلف والخلف بالجملة السلف والخلف بالجملة                     |

| <b>717</b>  | القاعدة العامة عند السلف في هذا الباب        |
|-------------|----------------------------------------------|
| ۲۲.         | مناقشة الأشاعرة بالأدلة العقلية              |
| 777         | خلاصة موقفهم من معاني تلك النصوص             |
| 475         | بين يدى الصفات المختارة                      |
| 770         | الفصل الزابع: معانى تلك الصفات بالتفصيل      |
| 770         | ) الصفات الفعلية                             |
| 770         | ١ _ صفة استواء الله على العرش وعلوه على خلقه |
| 749         | ٢ ـ صفة المعية والقرب                        |
| 7 £ A       | ٣ ـ صفــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| Y0 Y        | ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب        |
| Y0V         | ٤ ــ صفة مجيء الله تعالى يوم القيامة         |
| 771         | ٥ _ صفة الكلام                               |
| 777         | موقف الخلف من هذه الصفة ومناقشتهم            |
| 777         | ٦ ـ صفــة المحبّـة                           |
| 440         | ٧ ــ صفـــــة الرحمـــة                      |
| 444         | ٨ ـ صفـــة الرضى ٨ ـ صفـــة                  |
| 791         | ٩ ــ صفــــة الضحك                           |
| 49 8        | ١٠ ــ صفـــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| <b>79</b> V | ١١ ــ صفـــة الفرح                           |
| <b>44</b>   | ١٢ ــ صفـــة الغضب                           |
| ٣٠٢         | ب) الصفات الخبرية                            |
| ۳. ۲        | ۱۳ ماه قالم                                  |

| ١٤ ـ صفــة النفس لله١٤                                     |
|------------------------------------------------------------|
| ١٥ _ صف_ة اليد ١٠٠                                         |
| ١٦ _ صفـة الأصابع لله بلا كيف ولا حد ١٦٠                   |
| ١٧ ــ صفــة الساق لله على ما يليق به ١٧ ــ صفــة الساق لله |
| ۱۸ ـ صفـــة العين ۱۸                                       |
| ۱۹۰ ــ صفـــة القــدم۱۹۰                                   |
| ٢٠ _ إثبات رؤية الله تعالى في الدار الأخرة للمؤمنين ٣٢٥    |
| _ بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب                        |
| _ الأراء في معنى الرؤيــة الأراء في معنى الرؤيــة          |
| الباب الثالث                                               |
| _ العلاقــة بين الصفــات والــذات ٢٤١                      |
| الباب الرابع                                               |
| _ طبيعــة علاقــات الصفــات بعضهــا ببعض من حيث الأثــار   |
| والمعانى والمعانى                                          |
| الباب الخامس                                               |
| أ) حكم من نفى صفة من الصفات الشابتة بالكتاب والسنة ٣٥٣     |
| ب) حقيقة الإلحاد في صفات الله وأسمائه وأنواعه ٢٦٠          |
| البـــاب السـادس                                           |
| ـ في الحـديــث عن خلاصــة المـقــارنــة بين موقـف الـسـلف  |
| والخلف من معاني الصفيات ٣٦٥                                |

## الباب السابع

| ۳۷۳ | ڹ | _و | ک | إل | و | ـة | ِ یـ | ــر | ش | لب | ١, | ىر | في | لن | ا ا | في | ä | لمي | <u>`</u> | 1 | ت | ار | _ | بىة | لص | زا | ,  | ، آث     | از | بيــ | في  | _ |
|-----|---|----|---|----|---|----|------|-----|---|----|----|----|----|----|-----|----|---|-----|----------|---|---|----|---|-----|----|----|----|----------|----|------|-----|---|
| ٣٨٣ |   |    |   |    |   |    |      |     | • |    |    |    |    |    |     |    |   |     |          |   |   |    | • |     |    |    | ـة |          |    | اتم  | الح | _ |
| ٤٠٩ |   |    |   |    |   |    |      |     |   |    |    |    |    |    |     |    |   |     |          |   |   |    |   |     |    |    | (  | <u> </u> |    | حـ   | ШI  |   |
| ٤٧٧ |   |    |   |    |   |    |      |     |   |    |    |    |    |    | _   |    |   |     |          |   | _ |    |   |     | در | L  | صـ | ه الم    | *  | اح   | 11  |   |

##